









# ڪتاب اورورانان ايٽيفية اصولالفيلينيفية

نوامنه افيرونا تنزم غيلي افيرونا بينتم فيلي

« الطبعة الأولى »

11911 = 1444

مطبعالبغارف شاع الفحاليطبر



## بنيرالتهالي التخالي

وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين

هذا موجز وضعناه في علوم الفلسفة الحنسة :

علم النفس ، وعلم الجال ، وعلم المنطق ، وعلم الأدب ، وعلم ما وراء الطبيعة

وقد تحرينا فيه مبلغ حاجة الطلبة المصريين الذين يتهيأون لدرس الفلسفة العالية في جامعات أوربا. وقد اقتطفناه من صفوة ما أخرجت العقول من المؤلفات الأفرنجية في هذا الباب ، ورتبناه على أسلوب تدريسه عند القوم ، وذيلناه بمحجم صغير للمصطلحات الفلسفية تسميلاً للطالبين في مراجعة الكتب الفرنسية والانجليزية

لسنا بصدد القول في بيان فائدة الفلسفة والدلالة على مزاياها ، غير أن الذي نشير اليه هو شدة احساس الغربين بموضع الحاجة اليها فأفسحوا لها الصدر من مجالس العلم ومعاهد العرفان في حين ترى شدة اهمالنا إياها وانصرافنا عن درسها ؛ وليس يذهب عنك أن العظمة الشخصية والقوة المعنوية للأمم لا تأتى الآمن طريق الدرس المنظم أو التربية العملية للعقل والقلب مما ، وأبلغ ما دون لهذا الغرض كتب الفلسفة التي لا أثر لها في مدارسنا الى اليوم

وقد استخرنا الله تمالى فى وضع مؤلف آخر نتبسط فيه فى شرح قواعد كل من هذه الحسة العلوم فى مجلد خاص تفصيلاً لما أجملناه فى هذا المختصر

أسأل الله أن يمدنا بروح من عنده حتى نستطيع القيام بهذا الواجب العظيم

### اصول الفلسفة

### مفت دمته

موضوع الفلسفة — كانت الفلسفة فى العصور القديمة مجموع العلوم المعروفة وقتتاذي وكان الفيلسوف يحيط بعلوم وقته وفنونه من لغات وطبيعيات وآلهيات وهندسة وفلك وموسيقى وشرائع وطب وغيرها

وكان الأمركذلك أو ما يقرب فى القرون الوسطى اذكان فى الطاقة البشرية الالمام بجملة تلك العلوم والفنون

أما وقد اتسمت الممارف البشرية اتساعها الممهود وتشعبت العلوم المصرية فقد أصبح في غير مقدور الانسان أن يجمع معارف عصرنا هذا ؟ ولو حاول أن يكم بيعضها الماماً للزمه أن يعيش اضعاف عمره . لذلك استقلت الفلسفة بتقرير المسائل العامة التي تصل تلك العلوم بعضها ببعض مثل البحث في أصول الكائنات وطبيعتها والخواص الذاتية لها ومكانها من الوجود وما تصير اليه غايتها ما عدا أحوال الأجسام وخواصها العرضية فان البحث فيها من شؤون العلوم الخاصة بها لأن العلوم الوضعية كلها تشتغل بكل ما يعرض للموجودات من الظواهر والخواص والاعراض دون حقائق هذه الموجودات وأصل وجودها فان ذلك من خصائص الفلسفة

تعريف الفلسة: - بما قلناه في موضوع الفلسفة يمكن تعريفها بأنها علم المبادى، والعلل - علم البحث عن العموميات العالية للكائنات - علم البحث في النفس والعالم وخالق الموجودات من طريق النظر الفكرى. اذاً فالفلسفة علم له صفة خاصة. وهي البحث عن العلل والمبادى، لأن معرفة الأشياء على طريقتين: معرفة بسيطة عامة كما يفهمها كل انسان ، ومعرفة مع الاستقصاء بواسطة المباحث العقلية التي ترتق بالباحث الى المبادى، أو الأصول العالية للأشياء وعللها الأصلية

فالفلسفة علم عقلى أساسه النظر والفكر وبهما امتازت عن علوم الدين القائمة على ما وصل الينا من تبليغات الرسل عليهم السلام ولقد أعجب أهل الفلسفة من المسلمين على قلة عددهم ما نقل اليهم فى القرن الثالث عن ارسطو وافلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان فزجوا بأ نفسهم فى المجادلات الدينية التى أثارها من ادّعى الإسلام من شيع الفرس والأعاجم وحملهم الجدل ولدد العناد على الخلط بين العقائد الدينية وما لا ينطبق على أصول النظر فانبرى لهم من بين الجماعة من دحض لهم بمض قضاياهم وخاف الخلفاء شر الفتن فأمسكوا عليهم حريبهم وسقطوا في هاوية كانت خاتمة أمرهم فى الاسلام ولولا ذلك ما وقف أمام العلم والصناعة متعنت ولا وقفت الحضارة الاسلامية عند حد محدود

ظهر دين الاسلام وقد بلغت عقول الانام مبلغ الفهم والاعتبار فكان أول دين خاطب العقل ودعاه الى النظر فى اسرار هذا الخلق العظيم من حيوان ونبات وجماد ورفع القرآن من شأن العقل فصرح له باطلاق العنان للفكر ما شاءت قوته عظة واستدلالاً (١) فخلط الفلسفة بالدين يضر به لأنه يعرض عقائده ؛ وهي عواطف قدسيه تتأثر بها النفس كما تتأثر ببهجة الجمال ؛ الى مناقشات العقل ومناقضاته

ويضر بالفلسفة كذلك لأنه يجعل للبحث والنظر فى حقائق الموجودات غاية واحدة هى تأييد عقائد الدين فتأخذ الفلسفة شكلادينياً لا يتناسب مع حرية البحث والنقد

ولماكانت غاية الدين والفلسفة اسعاد الانسان كانت العناية بهما من ضرورات الحياة ولا تنافى ينهما كما يظن بعضهم فان الدين طريقه القلب والمواطف، والفلسفة طريقها العلم والنظر (٢)

على ان الدين من عند الله تدالى وماكان من عند الله فكل ما فى الوجود يؤيده وتظهر آيات القدرة الآلهية بأجلى مظاهرها فيه . هذا هو العلم وقد بلغ شأوه المعلوم وهذه الفلسفة؛ وقد تناولت مباحثها أسرار الأكوان والعوالم؛ لم نرها مستت عقيدة ولا أصلاً من أصول العبادات . وما قولك في دين يقول أعمته بترجيح العقل على ظاهر الشرع عند التعارض إلا أنه دين الحق دين الفطرة — (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . . . . . . )

وكذلك رأى علماء الفلسفة الغصرية ضرورة المباعدة بينها وبين الأمور الدينيَّة الصرفة وحذفواكتاب اللاهوت (٣) من علوم الفلسفة

<sup>(</sup>١) ملخس آراء العلامة ابن خلدون والإستاذ الامام الشيخ محمد عبده

<sup>(</sup>٢) الشيخ مصطني عبد الرازق باختميار

La théologia (\*)

وجعلوه علما خاصاً بأهل الدين والمباحث اللاهونية حيث انها قائمة على معرفة الحقيقة من طريق التعاليم والإلهام. أماً قولنا ان الفلسفة هي علم البحث في النفس والعالم وخالق الموجودات فلأنها تبحث عن العلل الأولى للكائنات وعن النفس البشرية لأنها موضوع البحث وآلة الوصول الى معرفة كل شيء

فَاتُدَةُ الفلسفة — تتملق فائدتهـا بالتأثير الذى تُحدثه فى الانسان وبالمنافع التى تمود منها على العلوم الأخرى

- (۱) فبالفلسفة يعرف الانسان نفسه ويقوى ملكاته ويعودها النظر والفكر والحكم على الأشياء فهى تنير بصيرته فيدرك أسرار طبيعته وأصل خلقته وعلاقته عما يحيط به من الكائنات
- (٢) والفلسفة علم منهم للعلوم الأخرى ومرشد لها لأن كل علم يرتكن على بعض تعاريف أساسية ومبادئ أو قواعد يستنبطها العقل منه ولكن بحالة عامة سطيحية. والفلسفة هي التي تُعجلي أصولها وصفاتها وقوتها وطريقة استمالها. كذلك لكل علم أسلوب يجب اتباعه في مباحثه وإلا صل العقل فيها. والفلسفة هي التي تبين لكل علم الطريقة المثلي التي تبين مكل علم الطريقة المثلي التي تغيره وهي ما يعرف بالقضايا المنطقية في علم المنطق

أقسام الفلسفة - الحقيقة ان الفلسفة علم ما بعد الطبيعة أما العلوم المعروف بالتواتر التصاقها بالفلسفة فتشترك مع علم ما بعد الطبيعة ولا تفارقه وهي :

(١) علم النفس - هو علم الأمور المكونة للحياة الرومية للانسان.

هَذُهُ الأُمُورِ مصدرها ﴿ النَّهُمِينُ ﴾ وهي ما نسميها ﴿ أَنْهِتُنَا ﴾ ولَّكُنُ لا تعرف طبيعتها الآمن علم ما بعد الطبيغة

- (۲) علم المنطق هو علم الأصول التي يتحتم على القوة المدركة أن تجرى عليها للوصول الى المعرفة الحقيقية. وأحكن علم ما بعد الطبيعة يجث في هل الفكر قادر تماماً على الوصول للحقيقة وما هو المعنى الذي يصوره للمعرفة بوجه عام
- (٣) علم الأدب هو علم تقرير فواعد الارارة وتحديد الغاية التى يجب علينا أن نتخبَّرها دون غيرها وهو يحتاج لعلم ما بعد الطبيعة فى حل نظرية قيمة هذا العالم

فهذه العلوم المختلفة يَرتبط بعضها ببعض إِرتباطاً تاماً حتى يكاد يكون موضوعها واحداً فإن موضوعها الزهن لا غير. فالمنطق هو الذهن باحثاً عن الطريق الواحب عليه أن يسلكها للوصول الى الحقيقة. والأدب هو الذهن باحثاً عن أجمل صورة تحلى بها حياته وهو الخير. وعلم النفس هو الذهن باحثاً عن نفسه لمعرفة مهاتم وكيفية أعماله وعلم ما بعد الطبيعة هو الذهن مشتغلاً بأهم مطالبه وهي المعرفة والحدوث وحقيقة نفسه ومكانه من الوجود وغايته فيه أى المطلق

# الجزء الأول في علم النفس السيكانوخيا

#### تماريف أوَّليــة

تعريف علم النفس وموضوع بسحث علم النفس في أحوالها وملكاتها وطبيعتها وهو علمان علم تجريبي وعلم عقلي فعلم النفس التجريبي هو علم دراسة خلواهر الحياة الداخلية ونواه يسما دراسة تحقيقية أي عملية عجردة عن كل نظر جدلي، لا دخل لها في عالم الماهيات أو العلل الأولى أو الغايات الأخيرة كما يفعل الطبيعي في دراسة بعض الظواهر باحثاً عن نواه يسمها دون الدخول في ماهية المادة ولا كيفية وجودها . كذلك عالم النفس لا يشتغل الا بتحديد الأمور النفسية دون البحث عن ماهية النفس ذاتها . أما علم النفس العقلي فهو دراسة النفس من حيث طبيعتها وأصلها ومصيرها لا من حيث أحوالها وقواها وسنتكام عليه في علم ما بعد الطبيعة إن شاء الله تعالى

النفس على العموم – يوجد فى السالم كائنات حيّة هى النبات والحيوان والإنسان وكائنات غير حيّة كالمعادن

اصبول الفاسفة (٢)

فالأولى متعضونة تتغذى فيها أصل حيوى هو الروح أو النفس والأخرى مجردة عن هذه الصفات

والأولى تنمو حسب نوعها بتأثير روحها والأخرى تبقى على حالتها الأولى التي وجدت عليها ما لم تتغير بفعل فاعل أو بمؤثر خارجي

فالنفس اذاً مصدر الحركات الخاصة بالكائنات الحية أومصدر الحياة الحياة على العموم - الحياة هي خاصية توجد في الكائن الحي"، بها يتحرك بالدرادة

الحياة على ثلاثة أنواع (١) حياة عضوية أو نبائية خاصة بالنبات (٢) حياة مسبة أو ميوانية خاصة بالبهائم (٣) حياة ناطقة مرة خاصة بالإنسان. أما صفة الأولى فالتغذية والنمو، وضفة الثانية الحس الطبيعي والحركة المستقلة، وصفة الثالثة النطق (العقل) والإرادة: بمعنى أن جميع حركاتها روحانية والحياة في جميع الأنواع الثلاثة مصدرها الروح أو النفسى. وإذا لاحظنا ظواهر الحياة في الإنسان نراه يتغذى وينمو كالنبات ويحس ويتحرك كالحيوان وفوق ذلك يعقل ويفعل مختاراً — فهو اذا يجمع بين أبواع الحياة الثلاثة. ولكن لا يوجد غير روح واحدة هي الروح البشرية فائرة علم النفس — (١) علم النفس يُمرف به أشرف جزء في تكويننا وهو الروح فلا يعادله اذاً علم آخر ولا يرى الإلسان أنفع منه درساً

(٢) من علم النفس تستمد القضايا الضرورية لعلم المنطق بمعرفتنا العملات العقلية؛ ولعلم التوحيد بمعرفتنا لا نفسنا وما فينا من نقص فنرقى بها

الى معرفة الذات التى تنزهت عرب كل عيب؛ ولعلم الأخلاق بمعرفتنا المورادة والأفعال؛ ولعلم التربية بمعرفتنا للقوى النفسية التى نسعى لتهذيبها ولعلوم التاريخ والتشريع والإقتصاد السياسى وجميع العلوم الأدبية بمعرفتنا للمرية المبشرية ونتائجها. تلك مزايا علم النفس

استمرام علم النفى - يُستمد علم النفس البشرية من دراسة الأفعال والظواهر التي هي مصدرها لأن الكائنات كما لا يخفي يدل عليها أثرها في الوجود مثلاً:

- (١) الشكل والوزن واللون والرائحة والصلابة والكثافة وانبماث الحرارة وانعكاس الضوء وانتشار الصوب والكهرباء وتجاذب الأفلاك ونحوها كل هذه عرّفتنا الأجسام الخارجة عن نواميس الحياة والعوامل المهمة في الطبيعة
  - (٢) التنفس والنمو والحركة عرّفتنا الأجسام المتعضونة والحية
- (٣) الفكر والرأى (الحكم على الشيء) والقياس العقلي وأفعـال الإرادة الحرة عرّفتنا روحنا

أسلوب علم النفس وطريقة , — يبحث علم النفس كما قدمنا فى أحوالها وللمحصول على ذلك يجب أن يبحث عن هذه الأحوال فى أنفسنا أولاً ثم فى غيرنا من أمثالنا ثانياً وهو ما يسمونه بالمشاهدة . والمشاهدة نوعان مشاهدة ذاتيه ومشاهدة خارجية

فالمشاهدة الذانية ماكانت عن طريق الوجدان والتأمل

والوجدان ملكة من ملكات النفس البشرية تدرك بهـا حالاتها وتؤديها الينا فنشعر بها

والتأمل أو مراجعة الانسان نفسه من شأنه أن يفسح للنفس لكي تجيد معرفة أفعالها وأحوالها المختلفة

والمشاهرة الخارمية — أولاً — النظر فى أحوال الحاضرين والغابرين لنستخلص منها ما فكروا فيه وشعروا به ورغبوا فيه أو كرهوه بمطالمة أعمالهم التى هى ترجمان حياتهم المسطورة فى كتب السير والتاريخ والأدب والآثار والتشريع والفنون والديانات . . . . الخ

ثانياً — مقارنة أحوال النفس المختلفة بين كهل تام الصحة مثقف العقل وطفل لم يتم عقله ومدله فى عقله دخل أو اضطراب ومتوحش لم يستكمل عقله بالتربية

هذا وقد يفيد في علم النفس مقارنة الانسان بالحيوان الأعجم

وثمرة المشاهدة الخارجية استكمال نتائج المشاهدة الذاتية أو تحقيقها على وجه يقربها من الحقيقة لأن الأولى (أى المشاهدة الذاتية) هي الأساس والأصل في دراسة قضايا علم النفس

يضيف علماء النفس ألى نوعى المشاهدة نوعاً آخر هو التجارب التي يخرّجون منها بعض نواميس تفيدهم فى الحصول على بعض حقائق نفسانية كاستشهادهم ببعض الحوادث الماضية فى تأييد نظرياتهم — أو النتائج التي يحصلون عليها من تأثير الأنظمة الاجتماعية فى الأمم — أو اثر القوانين

فى درجة أخلاقهم أو فى الثروة العامة — أو ثمرة طرق التربية المختلفة أو مضارها فى الطبقات العشرية

وليس الغرض من هذه التجارب الحصول على نتائج أكيدة تؤدى الى تغيير أو تعديل فى الطواهر النفسية كما هى الحال فى علوم الطبيعة من تأثير التجارب فى الحقائق العامية والطواهر الطبيعية — الما هى تجارب أو ملاحظات قد تكون قريبة أو بعيدة عن الحقيقة ولكنها تقرب المباحث النفسية من الاذهان

وهناك علم حديث اسمه (الفسلوميا النفسية) وهو علم بيحث عن ارتباط المجموع العصبي والمنح على الخصوص بالظواهر النفسية — يطبق المشتغلون به التجارب الفسلوجية على الأفعال النفسية المرتبطة بها. وأحوال الحس الخارجي على ما يظهر هي الأحوال الفسلوجية "الوحيدة المرتبطة مباشرة بأسباب طبيعية محسوسة بالتجارب

وعلماء الفسلوجيا النفسية يشتغلون بالبحث عن سرعة الحس ومدة استمراره ومقدار التأثير الطبيعي المتناسب مع أول درجات الحس والارتباط الواقع بين تغيرات التنبيه الخارجي وأسبابه وتغيرات الحس وأبحاثهم هذه لا تزال عرضة للنقد والتجريح وان كانت لا تهم علماء النفس كثيرًا لأن الظواهر الفسلوجية المرتبطة بالظواهر النفسية ليس لها الآ أهمية ثانوية عنده ومهما تكن قيمة هذه المباحث فالذي لا شك فيه ان علم النفس علم حقيق أسلوبًا وموضوعًا

أقسام علم النَّفس - علم النفس قسمان - عملي أو تجريبي

(وهو المبنى على التجارب) وموضوعه أحوالها وماكاتها وعقلى وموضوعه طبيعة النفس وهو من خصائص علم ما بعد الطبيعة. والقسمان مختلفان فى موضوعهما وأسلوبهما فالأول أساس مباحثه المشاهرة أى على طريقة الاستنتاج والثانى أساس مباحثه القباس العقلى وشيء من التجارب أيضاً

## علم النفس العملي او التجريبي

هذا القسم فيه مبحثان:

- (١) حالات النفسي والظواهر النفسية -
  - (۲) ملكات النفسى (۲)

#### (١) مالات النفس والطواهر النفسية

مصدر هذه الحالات هو الروح أو النفس لأنها مصدر كل فعل حيوى فينا – ولكن ليست كل هذه الأفعال بلا تمييز بينها موضوع علم النفس لأن بعضها أفعال وحركات عضوية مخضة والأخرى روحية محضة فتكون الأولى خاصة بالجسم والثانية بالروح وغيرها مشترك بين الجسم والروح ولكنها من خواص الروح أولاً وبالذات

والأفعال والحركات العضوية مثل الهضم وتمثيل الغذاء والدورة الدموية والتنفس والنمو والحركات العصبية والعضلية . . . . . الخ هذه من موضوع علم التشريح والفسلوجيا وتسمى كلما بالظواهر الفسلوجية

وأما الأفعال أو الحالات النفسية - مثل التفكر على اختلاف أنواعه وهي الشوق. والذكر. والرأى. والاستدلال، وقوة الارادة، والاختبار، وما الى ذلك وكذا الحالات المشتركة مثل التأثيرات المفرحة أو المؤلمة التي تحدث في أنفسنا عند مشاهدة مناظر خارجية كبستان جميل أو نار مشتعلة أو نحوها - فهذه كلها من خصائص علم النفس وتسمى بالظواهر النفسية الفسلوجية

#### الفرق ببى الأفعال الفسلوجية والأفعال النفسية

تختلف هذه الأفعال بعضها عن بعض باختلاف الأصل فيهما أو الغرض منها وطريقة علمنا بها

اختلاف الأصل - الظواهر الفساوجية مادية صرفة يمكن مقاسها كتحديد مدة الهضم لأى مادة غذائية أو معرفة شكلها وأطوالها مثل أعضاء الدورة الدموية والتنفس والهضم. أو كونها تشغل مكاناً معيناً ف الجسم كجريان الدم فلا يكون الآفى الشرايين والأوردة وحركة الهضم لا تكون الآفى المعدة وما يتبعها من أجزاء الجسم

وأما الأفعال النفسية الفسلوجية فهى أفعال روحانيـة غير مادية كالروح نفسها وهذه لا مكان لها ولا شكل ولا مقاس ولا وزن ولا تنتهى مطلقاً الى حركات مادية

انختلاف الغرض – الظواهر الفسلوجية الغرض منها حفظ صحة الأجسام ونمو المضلات والأعصاب والعظام وباقى أجزاء الجسم البشرى

والظواهر النفسية الغرض منها أيضاً حفظ الجسم ولكن من وجهة أخرى وهي تقوية الحياة المقلية والأدبية أعنى معرفة حقيقة كل شيء واستخدام النافع والعمل الأصلح والتماس أسباب السعادة

اختلاف طريقة العلم - الظواهر الفسلوجية تعرف بالحواس الحنس (وهى البصر والسمع والذوق والشم واللمس) والاستعانة بالآلات الصناعية المضاعفة لقوتها المخترعة لهدذا الغرض أما الظواهر النفسية فلا تتناولها المشاعر الحنس ولا تتمثل العالم الحس فتقع تحت الآلات الصناعية مهما كانت قوتها وانما تعرف بالوجدان وهو شعور نفسي تدوك به النفس حالاتها وتوضله الينا بلا واسطة وتسمى هذه بظواهر الوجدان أو الظواهر الوجدانية

تنبيّه — للوجدان معنيان فهو فى علم النفس عرفان مصدره النفس ذاتها والحالات الباطنة بلا واسطة

وفى علم الأدب تمييز الخير والشر والحق والبداطل فيطلقون على الأول الوجدان وعلى الثاني السريرة أو الضميركما سيجي بمد

ترتيب الحالات النفسية — هذه الحالات كثيرة ومختلفة ولكن يظهر للمتأمل أنها متميزة ومستقلة بعضها عن بعض اذا لأحظنا وجوه التشابه بينها غالباً وعلى ذلك قسمها العلماء كما يأتى:

(١) تأثير الجواع أو الظمأ والبرودة أو الحرارة وَالحزن من الاخفاق والسرور من النجاح . . . . . وما الى ذلك كلما ظواهر مختلفة بلاشك ولكن تجمعها صفة واحدة هي التأثير في الانسان (لاذًا كان أو مؤلمًا)

ومن ذلك يجمعونها طائفة واحدة ويسمونها بالانقمال الخاصة بالحساسية

(٧) كذا الفكر والذكر والحكم على الشيء والقياس المقلى وغيرها من الطبائع المختلفة لكنها توصل الانسان الى معارف شتى جموها طائفة واحدة يسمونها بالدُّفعال العقاية

(٣) الارادة والأفعال التي تستعين بها النفس على تنفيذ شهواتها داخلاً وخارجاً جيمها مختلفة ولكنها لم تخرج عن كونها ارادة وعزماً فسموها بأفعال الدرادة

ومما تقدم يرى المتأمل ان أفعال النفس لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة ولا يمكن وضعها في تقسيم آخر

كل ما تقدم من البيان والتقسيم والتعاريف لم يكن الآمقدمات لعلم النفس. بقي علينا الكلام على هذه الأفعال بردها الى أسبابها وهي ملكات النفس فنقول:

#### (٢) ملكات النفس

للملكة معنيان أعم وأخص

اللكة بمعناها الأعم هي قوة حسية أو معنوية في الكائنات تسير بحكمها على نمط خاص أو تنتج أثراً ما أو تقول قليلاً أوكثيراً بتأثير غيرها فيها

وبممناها الأخص هي قوة في النفس البشرية تجملها تسير مختارة أي بحرية وادراك

أما تلك القوة التي في الكائنات الأخرى فتجعلها تتحول قليلاً أو كثيرًا بتأثير المؤثرات الخارجية عنها فتسمى (مامية) وهذه توجد في الكائنات غير العضوية

والقوة التي تجعلها تسير سيرًا وجدانيًّا تسمى (وظيفة) وهذه توجد في الكائنات العضوية فترى كل عضو من أعضائها يو دى وظيفته من تلقاء نفسه بسر أودعه الخالق فيه سبحانه جل شأنه

تبيان ملكات النفس - ملكات النفس حكمها حكم باقى عوامل الكون نَسْتَبِينُها بآثارها أعنى بحالاتها وظواهرها التى تتولد عنها - وقد سبق أننا قسمناها الى ثلاثة أقسام وعا أن لكل ظاهرة سبباً خاصاً وللظواهر المختلفة أسباب مختلفة أيضاً فيكون للنفس ثلاث ملكات وهى (الحساسة) مصدر الأفعال الحاصة بها (والقوة المذركة) مصدر الأفعال الحاصة بها (والقوة المذركة) مصدر الأفعال العقلية (والارادة) مصدر أفعال الارادة والحرية والاختيار

قد يزعم بعضهم أن الحساسية لبست من الملكات الأصلية لأنها لم تكن الآخاصية بسيطة. ولكن يرد عليهم أن الارادة تتحكم في الحساسية الى حد محدود وبناء على ذلك لا يصح اعتبارها خاصية أو مجرد وظيفة عضوية. وقال آخرون بوجود ملكة رابعة سموها (الملكة المحركة) واليها ترجع جميع الحركات الجسمانية - على أن هذه القوة في الحقيقة لبست الآنوعاً بسيطاً من حركة النفس التي تستخدمها لذاتها ولغيرها

وحدة الحياة الروحية –ملكات النفس وانكانت مختلفة لكنها غير قابلة الانفصال – لأنهـا لا تعمل منفردة أبداً وأقل الحوادث تجمع

بين أنواعها الثلاثة مثلاً اذا أصاب انساناً ألم شعر به طبعاً فهذه هي الحساسية وفي الوقت نفسه يدرك أنه يتألم وهذه هي القوة المركة ويريد أن يتخاص من الألم وهذه الارادة

والنفس البشرية تعمل دائمًا على طرق متنوعة كثيرًا أو قليلاً وهذه صفة أصلية فى طبيعتها وليست ملكاتها الآ أشكالاً متعددة لحركتها كالألم واللذة والتفكير والارادة أعنى أنها تعمل بطرق مختلفة

قد يتفق أحياناً ان احدى هذه الملكات تنغلب على الأخرى الى درجة أنها تكاد تمحوها بالكلية ولكنها فى الحقيقة موجودة بأجمعها ومشتركة فى جميع حالات النفس (كما سيجى مد فى باب تأثير الملكات بمضها فى بعض ) وذلك دليل قاطع على وحدة الحياة الروحية فينا م

وملكات النفسكام اقديمة فليس لاحداها مزية القدم على الأخرى ولكن الحساسية أول ما يبدو لدى الطفل ثم تظهر فيه القوة المدركة ثم الارادة ولذلك سنتكام عليها بهذا الترتيب (١) الحساسية (الحياة الشهوية) (٢) القوة المدركة (الحياة العقلية) (٣) الارادة (الحياة العاملة) ثم نعقب ذلك سحث خاص في الاشارات الموضوعة للحالات النفسية وهي اللغة

# الباللُّ ول

### في الحياة الشهوية

#### (١) الحساسية

الحساسية هي ملكة الحس بالألم وباللذة.

للحساسية ست صفات لأنه اما أن تكون (١) حسية فعلاً بأن تقع أفعال الحس بلذة أو ألم (٢) أو تحويلاً باطنياً بسيطاً لدى من وقع عليه التأثير (٣) أو شخصية أى متغيرة باختلاف الأشخاض وأعماره وأمزجتهم وقوة بناه وعقولهم (٤) أو انفعالية قابلة لتأثير الأشياء الخارجية (٥) أو جبرية حيث تفقد كل حرية لها فتكون اللذة والألم خارجة عن ارادة الانسان (٦) أو تكون مصحوبة عا يعرب غن حقيقتها بحركات أو انين أو صحك أو نحو ذلك وقد يتأثر الانسان بلذة أو بألم اما بفعل حسى أو معنوى وعليه تكون الحساسية على نوعين معاسية مادية؛ ومساسية معنوية

والحساسية المادية مصدرها النفس والجسم معاً ومركزها النفس ولكنها لولا الجسم ما وجدت. وهي عبارة عن كل لذة أو ألم يتولد من التأثيرات المختلفة التي تقع عليها من الظواهر المادية

والحساسية المعنوية من خصائص النفس وحدها وهي عبارة عن كل لذة أو ألم يتولد في أنفسنا بفعل غير محسوس مصدره أفكارنا وعواطفنا (كالتخيل والفكر والذكر)

وأصل العواطف القلب وليس المراد بالقلب ذلك الجهاز الخاص بالدورة الدموية وانما القلب هنا معناه الطبيعة البشرية، والقاب في جميع اللغات يرادف العاطفة فيقولون القلب والعقل أعنى العواطف والعقل وتثقيف العقل يسمى تربية

فالكرامة الشخصية والمزاحمة والكبرياء والشجاعة الأدبية وحب العائلة والوطن والاخلاص والبطولة وبالجملة كل ظواهر الحساسية الأدبية كالميول والانفعلات والشهوات كل ذلك متعلق بالقلب

والقلب هو محرك الحياة البشرية. والعقل منظم هذه الحركة والقلب متى اتحد مع العقل أورى زناد الذهن وأ نعش القول والفعل وأشعل نار الشجاعة وأخمد الأنانية وزان الرجال

#### الانفعالات العبادرة عه الحساسية

الانفعالات أو أحوال الحساسية الظاهرية هي اللذة والألم والاحساس والعواطف

(١) اللزة والاً لم اللذة والألم هما شيئان لا تخلومنهما الحساسية على اختلاف طرائقها

ليسلنا طريق نعرف منه هاتين الظاهرتين عند الاختبار والتجربة

ويتمذر تعريفهما لأن تعريف الشيء عبارة عن تحليل عناصره وكل من اللذة والألم حادث بسيط لا يحلل، وكل ما لا يمكن تحليله لا يمكن تعريفه أى بحده ولكن يمكننا بيان صفاتهما وتعيين عللهما

علة اللذة والألم — اللذة هي ثمرة ارتياح النفس من حركتها واتفاق تلك الحركة مع غاياتنا الطبيعية فاذا عرض لتلك الحركة ما يعوقها أو يبالغ في حركتها أو يضلّها نشأ ما يسمى ألماً

وللذة والألم أهمية كبرى في الحياة البشرية

فن اللذة الحسية والألم نعرف حالة أجسامنا ان كانت صيحة أم بها علة من العلل ونعرف بها مناسبة أو عدم مناسبة المأكل والملبس والمسكن والهواء الذي نستنشقه والأشياء التي نستخدمها وكل من الألم المعنوي واللذة المعنوية يزيد في تفهمنا ما يجب علينا بمعنى أن اللذة الأدبية تقربنا من الفضيلة والألم الأدبي يبعدنا عن الرذيلة ويعلمنا الانتباه والحدر والتبصر لأن اللذة الأدبية هي فاتحة الاحسان الذي توليه الفضيلة أهلها والجميل الذي تسوقه اليهم. والألم الأدبي هو نذير القصاص الذي يصيب أهل الرذيلة وذوى الهنات

الفرق بين لذة الجسم ولذة النفس — قلنا أن اللذة والألم من الحساسية ولكن بين لذة الجسم ولذة النفس فروق ثلاثة:

(١) لذة الجسم واسطة ولذة النفس غاية لأن اللذة التي يشعر بها الانسان حين يأكل أو يستريح أو يتريض انما هي وسيلة للخصول على

حفظ الجسم. أما اللذة التي تحصل للانسان من التعلم والمطالعة فهي وان كانت وسيلة لرقى الانسان الاً انها غاية الغايات

(۲) لذة الجسم اذا خرجت عن الحد اللائق بها أو الغرض الذي وضعت من أجله كانت ممقوتة مهينة لصاحبها لأنها لم تكن لذة لذاتها ولكن لغيرها فاذا ما جعلها الانسان غايته انتقلت به الى طبيعة أدنى من طبيعته

أما لذة النفس التي هي لذة الفضيلة والغلم والصداقة والاخلاص وغيرها فهي ممدوحة وشريفة لأنها موصلة الى الكمال

(٣) لذة الجسم لذة زائلة أما لذة النفس فباقية بقاء الحياة اذاً فلذنا الجسم والنفس بجب أن تكونا بنظام مرتب معقول يهيئهما لحفظ طبيعتنا البشرية ورقيم

#### (۲) الامساسى

اذا سمعت صوتاً موسيقياً فان العلم يقول لك ان سبب سماعك لهذا الصوت هو التموجات الهوائية التى تنقله بواسطة الأعصاب الى المنخ فتحدث تنويعاً خاصاً في هذا العضو يسمونه « تأثيرًا » وهو ظاهرة فسلوجية . وما يدركه الوجدات بمباشرة من هذه الظاهرة هو الحس أو الاحساس

فالاحساس هو كل انفعال نفسانى لاذ أو مؤلم يجيدت اعقب تأثير عضوى

ولما كان هذا التعريف قاصراً فى ذاته لأنه يعرف العلة العارصة للحس دون طبيعته (لأن طبيعة الحس لم يتوصل الى معرفتها) بحثوا فى صفاتها وعللها طبقاً لما سبق تقريره من أن كل حادث بسيط لا يمكن تحريفه

المشاعر — وأعضاؤها — وقوتها الطبيعية

يجب التفريق دائماً بين المشاعر وأعضائها – لأن المشاعر هي قوى خاصة للنفس أما أعضاؤها فهي آلات مادية توصل ما بين العالم الخارجي والنفس

والمشاعر خمسة — البصر والسمع والذوق والشم واللمس عضو البصر العينان وأعصابهما وبواسطتها يدرك الضوء والألوان وللسمع الآذان وأعصابهما وبها تُدرك الاهتزازات الصوتية وللذوق الغشاء المخاطى للسان والعصب الاسانى وبهما يُدرك طعم المأكولات وغيرها

وللشم الغشاء المخاطى للحفر الأنفية وأعصاب الشم وبها تُدرك الروائح وسائر المشمومات

وللمس أعصاب خاصة منتشرة على سطح الجسم وعلى الخصوص باطن اليدين وأطراف الأصابع وبها تُدرك الحرارة والرطوبة والصلابة والرخاوة وغيرها

مما تقدم يعلم أن حقيقة عضو الاحساس هو المجموع العصبي أعنى الدماغ (المخ والمخيخ والنخاع المستطيل) والنخاع الشوكي والأعصاب.

والأعصاب تخرج من أسفل الدماغ أو النخاع الشوكى وتنتشر في جميع أجزاء الجسم وهي على ثلاثة أنواع من حيث وظيفتها: قسم منها للحركة وقسم للحركة والحس معاً

القسم الأول يسمى بالأعصاب المحركة لأنها تنقل الحركة من الداخل الحارج والثاني بالأعصاب الحساسة لنقلها الحس من الحارج الى الداخل والثالث بالأعصاب المشتركة مقل العصب اللساني

قال سبنسر ان الحواس الأربعة الأولى ليست الا تنوعات متفرعة من الأخيرة وهي اللمس لأن كل احساس ينشأ في الواقع من تنبيه الأعصاب والاحتكاك بها. وفي الحقيقة أن المشاعر لها أصل بعيد وهو « الحاسة الحيوية » واحدة بأصل خلقتها ثم تفرعت وانتشرت وأصبح لكل حاسة حيز مخصوص فأصبحت تؤدى وظيفة خاصة بها عند التأثيرات الحارجية

شرائط الاحساس:

أولاً - تأثير يقع على عضو الاحساس - مهماكان تركيب عضو الاحساس مضاعفاً فانه مكون من ألياف عصبية تنتهى بأجسام صغيرة بحداً يختلف تركيبها باختلاف الحواس. مثلاً ترى ما يخص عصب السمع خلايا وما يخص عصب البصر أشكال مخروطية واسطوا نية وهكذا. وهذه الأجسام الصغيرة لا تتأثر الا بتنبيه مخصوص وبدرجة مخصوصة بحيث يمكن القول بأن كل جسم أوكل ليفة من هذه الألياف معدة لتنبيه واحد مهين

وقد قال بعضهم أن كل ليفة عصبية من الشبكية (لعضو البصر) مُنكون من ثلاث ألياف عنصرية. همذه الألياف اذا وقع عليها شعاع صوئى واحد يتأثر كل منها تأثراً خاصاً (أى مخالفة لبعضها). ويتولد عنها العناصر الثلاثة الأولية لحاسة البضر وهي الأحمر والبنفسنجي والأخضر ثانياً - توصيل الأعضاب لهذا التأثير - التنبيه الواقع على أطراف الأعضاب شرط عادى للاحساس، ومعنى عادي ان التنبيه يقع عادة على أطراف الأعصاب، ولكن ليس هناك ما يمنع وقوعه على أى جزء من أجزائها ويتم بذلك عملها كما يقع على أطرافها

ثالثاً - ارنجاج مئى ومتى تأثر العصب بهذا التنبيه نقله الى المراكز العصبية قالوا بسرعة ثلاثين متراً فى الثانية واختلف العاماء فى طبيعة نقل العصب للتنبيه. هل هو كفعل الكهرباء أو هو تفاعل كيماوى يحصل بسبب هذا التنبيه على عناصر الأعصاب المختلفة ؟ كل ذلك تحت البحث اليوم

وهناك مسئلة أخرى فيما يخص طبيعة العصب - هل كل عصب من الأعصاب يتأثر بكل تنبيه يقع عليه أو أنه فطر على أن لا ينقل الآتنبيها خاصًا به ؟ قال بعضهم بالأول وقال آخرون بالثاني والرأى الأول هو المعوّل عليه عند جمهور العلماء اليوم: أى ان الأعصاب تنقل ما يقع عليها من التنبيهات أيا كان نوعها وتنقلها الى المراكز العصبية وهذه المراكز هي التي فطرت مخصصة لكل تنبيه مركز خاص

رابعاً - تحول أو انفعال في النفس - إن مجرد وصول التأثير إلى

المنخ وهو مركز المجموع العصبي يظهر من النفس الانفعال أو الحس وهو الاحساس الحقيق

فالأول من هذه الأمور الأربعة فعل مادى والثانى والثالث أفعال فسلوجية والرابع ظاهرة نفسية

عناصر الاحساس - للاحساس عنصران مميى ومعنوى بمهنى ان الانسان اذا أكل تفاحة أو إشتم وردة فانه يشعر فى الحال باحساس ثم يمين هذا الاحساس - فالأول يسمى مسبأ لأنه تأثير مادى يقع علينا فيكون مقبولاً أو غير مقبول والثاني يسمى معنوياً لأنه حالة وجدانية داخلية يميز بها الانسان بمساعدة القوة المدركة نوع المأكول ودرجة نضجه أو رائحة المشموم ونوعه وفصيلته الى غير ذلك

تنبيه — العنصر الحسى للاحساس والعنصر المعنوى قوتاهما متعاكستان فكلماكان الأول قويًاكان الثاني ضعيفًا لأن حدة الانفعال تضر بسلامة التمييز وبالعكس

صفات الاحساس – لكل احساس أربعة أمور

- (۱) مدة طويلة أو قصيرة لأنه لا يظهر الاحساس ولا ينعدم الآ بمضى وقت طويل أو قصير
- (٢) شدة متوسطة لأن الذهن لا يدرك التأثيرات الضميفة جداً ولا القوية جداً
  - (٣) طبيعة خاصة أعنى أنه يكون لاذاً أو مؤلماً
- (٤) 'صفة أو جنسية بمعنى أن يكون الشيء قابلاً للشم أو الذوق أو

اللمس أو الرؤية لأن صفة الاحساس تتعلق بالحاسة التي تولدها ترتيب الاحساس - الاحساس على نوعين باطني وظاهري حسب

علله وأستبابه

فالاحساس الباطني يتولد من تحويل مجهول الأصل غالباً في تركيب الجسم وعلى الخصوص في الجهازين الهضمي والتنفسي من تعب أو جوع أو عطش أو حمى وغير ذلك

وفى مثل هذا الاحساس يكون العنصر المعنوى مفقوداً ولذلك نجهل كثيراً من حقيقة وظائف الأعضاء الباطنية والاعضاء الحيوية والاحساس الظاهرى يتولد من التأثيرات المادية في أعضاء الحواس وتختلف أنواعها باختلاف الحواس نفسها كما قدمنا

هل مرركات الحواس صور صادقة مه الأشياء الخارجية ؟ الحس بصورة صادقة للأشياء لأنه في ذاته لا يمثل لنا الآحالات الوجدان أي تنوعات عاملية نعتقدها أموراً خارجية بصفاتها الحقيقية ولقد تظهر غرابة القول بأن الالوان والحرارة ليست الآقاعة بنا وقارة في ذواتنا. ولكن ذلك هو الحقيقة. وقد قسم الفلاسفة من قديم خواص الاجسام الى قسمين خواص أولية كالثقل والمقاومة والامتداد الخ وخواص ثانوية مثل اللون والحرارة والرائحة الخ ومن المحقق أن الخواص الثانوية هي ممثل اللون والحرارة والرائحة الخ ومن المحقق أن الخواص الثانوية هي محض حالات نفسية: فمثلاً اللون لاصق بعضو الأبصار حتى ان تغييراً بسيطاً في هذا العضوكاف لابدال اللون بلون آخر. كذلك القول في الحرارة الممنى في ماء بارد واليسرى في ماء ساخن ثم ضعهما الحرارة — اغمر يدك اليمنى في ماء بارد واليسرى في ماء ساخن ثم ضعهما

كلتيهما فى ماء فاتر فتشعر يدك اليمنى بأن الماء ساخن واليسرى بأنه بارد ولقد أثبت العلم نفسه بأن لا لون ولا صوت خارجاً عنا وان كل ذلك عبارة عن حركة فى إثير الفضاء ليس الآ

وكذلك الخواص الأولية للأجسام ليست حقيقة أيضاً بل ذلك وهم محض ؛ لأن الثقل والمقاومة يختلفان باختلاف القوى العضلية فحيجن من الأحجار قد يكون ثقيلاً بالنسبة لغلام أو مريض ولا يكون كذلك بالنسبة لرجل قوى أو صحيح البنية . فالأشياء في ذاتها ليس لها طمم ولا رائحة ولاحرارة ولاهي مضيئة ولا ذات أصوات مما نراه أو نسمهه. كل هذه الخواص آتية من الوجدان . ولذلك قالوا ان العالم وليد الذهن ومن مادته اصافية الاحساس – مما تقدم نخرج بنتيجة أخرى . لا شك ان ما أشعر به أنا من الحس هو هو بالنسبة لي ولكل انسان غيرى فهو اذاً بالنسبة لما ألانسان واحد أى انه من هذه الوجهة احساس مطاق ولكن كل كائن آخر بنيته وتركيب قواه يخالف ما عليه الكائن البشرى لا يحصل له نفس الاحساس ولو اجتمعت له الشرائط عينها والوسط بعينه . ولو تغيرت بنية الانسان لتغير معها الحس اذاً يكون الحس اصافياً بعينه . ولو تغيرت بنية الانسان لتغير معها الحس اذاً يكون الحس اصافياً

قلنا اضافيًا لأن الحس يتعلق بحقائق الأشياء والتركيب العضوى للنوع مماً. فالحيوان ذو الجلد الصفيق يخالف احساسه احساس الحيوان ذى الجلد الرقيق الطرى. وكذلك بالنسبة لبنية الأفراد فان من مسه الرمد

قد لا يميز بعض الألوان وكل ذلك عوارض بيولوجية . وفى بعض الحميات يظهر الحسشديداً جداً . وقد يتغير الحس مع تهيج العصب . فاذا وقعت تأثيرات مختلفة على عصب الأبصار ولدت دائماً الحس بالضوء . ونفس هذا التأثير الواقع على العين وتولدت عنه ظواهر الضوء . يُولد الصوت بثأثيره على الاذن ويحدث وخزاً فى الجسم بتأثيره على الجلد . وهكذا الحس أيضاً اضافى بالنسبة لحالة العصب المتهيج . فالسكير يحتاج لزيادة المقدار الكؤولى لكى يجدد الحس واذا أطال الانسان نظره فى ورقة حمراء ثم حواله فجأة الى شيء أبيض ظهر له فى لون أخضر

وبالجملة الوكات تركيب الوجدان والحواس غيره اليوم لكانت المدركات كلها غيرها كذلك وربماكانت تبدو في أشكال لم تخطر على البال لأى مفكر في هذا الوجود. ولماكانت المدركات بالحس مختلطة بالوجدان ويتعذر فصلها بعضها عن بعض فليس وراء ذلك الا العلم الواقعي الذي هو كفيلنا في تمييز عناصر هذه المدركات المتقلبة العاملية وردها الى عناصر ثابتة عامة واقعية

#### (٣) العواطف

العواطف هي كل انفعال نفساني لاذّ أو مؤلم يحدث من فعل عقلي أو أدبى – وهذه العواطف تنحصر في الفرح أو الحزن أنواع العواطف المختلفة – هذه الأنواع عديدة منها ما هو عقلي او

أدبى أو دينى أو اجتماعى أو جمالى (خاص بالفنون الجميلة) — ولكن أهمها العواطف الروحية والعواطف الاخلاقية

فالعاطفة الروحية ما تولدت من الحصول على الحقيقة والجمال أعنى السرور الذي يتولى الانسان من رؤية الشيء الجميل أو العثور على الحقائق وكذا الحزن الحاصل من رؤية الشنيع أو الفظيع أو عدم التهدى الى المطلوب، كل ذلك أسباب للعواطف الروحية

والعاطفة الاخلاقية ما تولدت من فعل الخير أو الواجب كأثر السرور فى النفس عقب فعل الجميل أو ذكرى الأثر الجليل وحزنها اذا ذكرت فعلاً شائناً أو خطأ كبيرًا

الفرق بين الإحساس والعواطف – وانكانت هاتان الخلتان مصدرهما واحداً وهو الحس وكلتاهما من الظواهر الحسية والحالات الوجدانية فان ينهما اختلافاً تاماً

فالاحساس يحصل من تأثير عضوى دون أى فعل عقلي كاللذة الحاصلة من الأكل أو الشرب أو الألم من الجوع أو العطش

والماطفة على المكس منشأها فعل عقليّ او أدبيّ كفكرة تعرض أو ذكرى تمر أو غرض يتم أو غير ذلك

والاحساس موضعي أى له موضع معين من الجسم الانساني فألم الجرح لا يكون في غير مكان الجرح وألم الكريه من الروائح لا يكون في غير الحفر الأنفية وألم الجوع لا يكون الآفي الممدة وهلم جراً

أما الماطفة كالغيرة والحاس والحب والبغض وغيرها فلا محل لها من الجسم بل تجدها ملابسة للنفس بأسرها

والاحساس يضعف بالتكرار فاليد تعتاد البرودة بدوام ملامسة الأجسام الباردة — وحاسة الشم تضعف باستمرار شم الروائح العطرية أو الكريمة

والعاطفة بالمكس تُزداد نماء وقوة بالمران والعمل فالتعلق بالحقائق والبحث وراءها ومحبة العدل وعشق الجمال والجلال كل ذلك يوسع فى مداها ويمدّ في أطرافها حتى تبلغ الكمال

(تنبيه) الاحساس مشترك بين الانسان والحيوان الأعجم أما الماطفة فخاصة بالإنسان الذى اختص دون سواه بالانفعالات العقلية والأدبية — غير ان للحيوان بعض احساسات بسيطة مثل الفرح والحزن والحب والبغض لأن فيه معرفة من طريق الحس

. فائدة الاحساس والعواطف – أما الاحساس الباطني ففائدته حفظ الحياة الجسمانية لأن به نعرف ما يلزم لحفظ صحتنا وما يضربها

والاحساس الظاهري - تعرف به الأشياء الخارجية وهو يوقظ فينا القوى العقلية فتبحث فيها للوقوف على حقائقها

والعواطف لها غاية أسمى وهي رقى الحياة العقلية والأدبية

أما من الوجهة العقلية فانها توقفنا على حالة العقل فنسعى لما فيه رقينا العقلى ونتجنب ما فيه تأخيره - فثلاً النجاح في اكتشاف حقيقة من الحقائق يولد فينا لذة وارتباحاً يبعثنا على البحث عن غيرها - أما من

الوجهة الأدبية فان هذه العواطف تعلمنا ما يجب أن نفعله أو نتباعد عنه حتى نصل الى المثل الأعلى من الكمال ؛ فوخز الضمير هو نذير القصاص وسوء العقبي لأهل الرذيلة ، والسرور بشير السعادة لأهل الفضيلة والدافع للانسان على النهوض بالعمل المبرور

#### ميول الحساسية

العلل الخفية لملكة الحس هي الميول والشهوات

#### (١) الميول

الميل هو هوى طبيعى غريزى فى النفس يَقَرّ بنا من الأشياء التى تتفق مع طبيعتنا البشرية والميل فى الحقيقة أمر خارج عن ارادتنا وتأثيرنا فيه تأثير بالواسطة

والميول على أنواع كـثيرة بحسب ما تتملق بها طبيعتنا وعلاقتنا مع الغير — ولكن يقسمها العلماء عادة الى ثلاثة أنواع ميول شخصية وميول اجتماعية وميول عالية

الميول الشخصية — هـذه ميول تتعلق بالانسان بأكله عقلاً وجسماً والميل المادى أو الشهية في الانسان هي احساس عضوى يحملنا على البحث عما يحفظ حياتنا الجسمائية أو يرقى حالتها المادية وغالبها ذات مواعيد محدودة تقريباً مثل الحاجة الى الطمام أو الشراب أو النوم

والشهية إما طبيعية او خيالية — فالأولى مثل حاجة الالسان الى الأكل والنوم وغيرهما من ضروريات التركيب البشرى والثانية مثل الميل العمل المسلة (٥)

الى التدخين او المسكرات وغيرها من مقتضيات العادة فقط

والشهية الطبيعية يجب ان تكون بنظام و تيب حتى لا تخرج عن الحد المعقول اللائق بمنزلتها من الحياة البشرية

وأما الشهية الخياليـة — فني الغالب مضرة وغير ضرورية لنمو الجسم وحفظه

والميل الخاص بشخص الانسان إما ان يكون لفائدة العقل او لفائدة العقل والحامم مماً ونحن نفضل طبعاً كل ما من شأنه ان يرقى حالتنا ويجعلنا في نعيم دائم: كالرفاهية والغنى والاستقلال وعلامات الشرف والرقى الطبيعي والعقلى والأدبى

الميول الاجتماعية – هـذه الميول التي تقربنا من أمثالنا بسبب الفوائد التي تمود علينا من المجتمع الانساني اي من الأشخاص الذين التربيط بهم وهي:

(١) مدنية الانسان — أعنى انه مدنى بالطبع اى لا يعيش بغير الاختكاك بأمثاله والالتصاق بهم فيداولهم المنفعة والمحبة والأفكار والشعور والألفة والاحترام

(٣). الميول الأهلية او الطائفية — مثل محبة الأهل ومحبة الوطن والأخذ برأى الجماعة — ورقى هذه الميول يولد الحنان والعطف والاحسان والاخلاص وعمل الخير والاحترام والتقليد

الميول العالية — هي العواطف الروحية والاخلاقية والدينية والخاصة البالفئون الجميلة مثل حب معرفة الحقيقة وهو مصدر العلوم — وحب

الجمال وهو مصدر الفنون وحب الخير او الإيثار وهو مصدر الفضيلة وحب المولى تعالى وهو مصدر الدين

وغاية الميول العالية التي هي أشرف الميول على الاطلاق رفعة الانسان وسعادة الحياة

# (٢) الشهوات

الشهوات هي انفعالات قوية او ميول حادة للتحساسية

كل شهوة اصلها ميل وكل ميل سواء أكان مادياً او عقلياً او أدبياً متى زاد عن حده أصبح شهوة وليس كل ميل ولو زاد عن حده فاسداً

الميول القوية الموجهة نحو الخير والجمال والحقيقة كلها ميول حسنة كالميل بحو تعلم العلم او الاخلاص للوطن او محبة الأهل او نحوها

الميول التي تدفع الانسان عن الواجب هي ميول محقوتة وأهلها ازرياء وذلك مثل البخل والكبر والشراهة والحسد

طبيعة الشهوة -- شبه بعضهم الشهوة بالنسبة للقوى النفسية بالمرض بالنسبة للجسم والجنون للعقل أعنى انها اضطراب في الحياة الروحية

وقال آخر ان الشهوة كالانتباء فى القوة المدركة بممنى ان الانتباه هو توجه الذهن كله الى غرض واحد كذلك فى الشهوة . فاب الحياة الشهوية بدلاً من ان تتوزع على الميول المختلفة تتحول كلها الى نقطة واحدة الشهوات المرذولة — هذه الشهوات على أنحاء :

(١) الشهوات الحادة - من صفاتها إضطراب حكم الانسان على

الشيء الواقع تحت تأثيرها واستعباد الإِرادة فلا تكون حرة مختارة في علما فهي مهاتين الصفتين اكبر درجات اختلال الشعور

- (۲) الشهوات العمياء وهي الشهوات التي تعمى صاحبها عن نتائج عمله فلا يرى حسناً الآ إرضاء شهوته
- (٣) الشهوات المانعة وهى التى تبطنى، فى صاحبها كل ميل آخر وتنريل منه كل فكرة فى غيرِها مثل شهوة المقامر أو المدمن ونحوهما
- (٤) حب الذات او الأنانية هو شهوة متى تملكت انساناً أنسته حق الغير وكان غرضه الوحيد التمتع بكل حق دون سواه وارضاء شخصه غضب الآخرون أو رضوا متاعاً وقتياً على غير قاعدة وتسمى أيضاً بالأثرَة

وعلل الشهوات المرذولة التي تفسد الميول الغريزية للحساسية وتقلبها الى شهوات مرذولة بعضها ظاهر وبعضها خفي

العلل الظاهرة — (١) الوراثة والبيئة التي يعيش فيها الانسان ودرجة الثروة والوسط الاجتماعي والظروف (٧) العمر ونظام الحياة والمزاج وبعض الأمراض (٣) وعلى الأخص التربية والدروس وكتب المطالعات والقدوة وهذه أهمها لأن تأثير الخطابات والأفعال التي تصدر من رجال الأفكار الحماسية عظيم حتى في نفوس أهل الدعة والسكون وبالعكس فان النفوس المطمئنة الهادئة توحي الى غيرها الطمأ نينة والأناة ولذلك قالوا ان الرجل في الجماعة غيره منفرداً

العلل الخفية — (١) التخيل الذي يصور للانسان بأوهامه الخداعة الحسن رديتاً والردى، حسناً فثلاً في ساعة الغضب يخرج التخيل عن

خده مبغداً عنه كل صورة تلطف من حدته مقرباً منه كل صورة نزيد في اضطرابه وتدفعه الى هيجانه (٢) الإرادة سواء بتركها تعمل فلا يكبح جماحها أو تكون تلك الإرادة معينة للشهوة في الحصول على رغباتها عاملة على مرضاتها

قال الشهير بوسويه - ان أصل الشهوة الحب لأن الانسان لا يكره شيئًا الآ اذا أحب شيئًا آخر بمعنى ان كراهة المرض سببها حب الصحة والسلامة والبغض الذي تظهره لشخص علته الاعتقاد بأنه الحائل دون ما تشتهيه وهكذا

ترتيب الشهوات – لما كانت الشهوات ميولاً متطرفة وقد سبق أن قسمناها الى ثلاثة أنواع فالشهوات أيضاً على ثلاثة أنحاء

(۱) شهوات شخصية - هذه الشهوات بعضها مادى يتولد من الشهية ، وهذه تختص بالجسم ، وبعضها أدبى منشؤه الميل ، وتختص بالنفس أو بالجسم والنفس معا

فثلاً الشراهة في الأكل والأدمان في الشراب أصلهما الحاجة المفرطة للأكل والشرب

· والكسل من الحاجة المفرطة للراحة وحب الذات والجبن والكبر والكبر والكرور من الإفراط في حب الذات

وكذا حب الاستقلال من الإفراط في محبة الحرية والطمع من الرغبة المفرطة في نيل العطايا والامتيازات والرتب والبخل والحرص من الإفراط في حب الملكية وهكذا

(٧) الشهوات الاجتماعية - وهي إما ذات مرمًى سيئ كالحسك والفيرة والبغض والنفور من الناس والغضب والانتقام أو ذات قصد حسن مثل الافراط في حب الوطن والميول السياسية وتحويل وأى الجاعة الى حزب من الاحزاب . . . . . . وغيرها

(٣) الشهوات العالية — هذه إما عقلية أو أدبية أو دينية كما قلنا في الميول حسب مذهبها الأصلى ان كان للخير أو الجمال أو الحقائق العلمية أو المذاهب الدينية كالتعصب الديني والافراط في الغيرة الكاذبة. والتحمس للمذاهب الجديدة وغيرها

تأثير الشهوات في الحياة - الشهوات هي قوى عمياء تسير بصاحبها على غير هدى لا يهمها حق أو باطل نظام أو اختلال - وطالما كانت سبباً لمصائب كبيرة وأحداث جلّى وجنايات فظيعة لأنها تذهب بصواب الحكم وتضل الفكر وتقهر الإرادة

ولكن اذا سلكت الشهوات طريقها المثلى فوجهت تلك الميول الحادة لدفع ضرر بين أو تحقيق خير محقق كانت سبباً من أسباب الرقى العظيم — فان جميع الرجال العظام الذين جادت بهم الأيام ممن رجال الشهوات العالية

مُنشأ العواطف – اذا نظرنا في صنوف العواطف المتقدمة نظرة عامة رأينا من بينها طائفة من العواطف المختلفة خالصة بأضل الفطرة . ولكن (روشفوكات) أنكر وجود عواطف خالصة (أي خالية من

الأنانية والغاية ) وأنكر فلاسفة الانكليز وجود هذه العواطف بأصل الفطرة

فقد زعم (روشفوكات) ان جميع عواطفنا يداخلها الأنانية، وقال المسلحة هي الباعث الحل أفعالنا، فرد عليه بعضهم بأن هذه الدعوى تسيء الى الانسانية وتنزل من قهر الطبيعة البشرية، وفي الواقع ان هذه الدعوى ليست مطلقة على ما يظهر بادئ بدء لأن روشفوكات نفسه قد أتى في كلامه بكثير مما يلطف من قسوته على الانسانية. ومع كل فاو فرصنا ان الانسانية الى زمن ما لم تكن تعرف حق المعرفة بعض العواطف الشريفة فهل لنا أن ننتزع من ذلك انها لا تعرفها أبداً ؟ أما المذهب الانكليزي فيقول ان حقيقة الميول الخالصة لا شك فيها الآن غير ان هذه العواطف تكونت بالتدريج أى مع الوقت وليست هي من المدركات الطبيعية. ومنشأها الأنانية وأحب بني جنسه لذاتهم. كذلك القول في الميول العالية. هذه الأنانية وأحب بني جنسه لذاتهم. كذلك القول في الميول العالية. هذه الأنانية وأحب بني جنسه لذاتهم. كذلك القول في الميول العالية. فإن الانسان بدأ يتظاهر بها ليتوسل بها الى نيل أغراضه وهي السعادة. شم نسيها رويداً رويداً متى صارت فيه جبلة وعرفت باسم النزاهة



# البالثابي

# في الحياة العقلية

# القوة المدركة

القوة المدركة بمعناها العام هي ملكة العلم والتصور. وبمعناها الخاص هي ملكة العلم بالكليات وبالمعاني المجردة وتسمى أيضاً ادراكاً أو عقلاً لإدراكها الأشياء وتعقلها إياها واخراجها المجهول من المعلوم بالقياس العقلي ومن حيث معناها الخاص لا يشترك الحيوان فيها مع الانسان. فليس للحيوان الا معرفة الأشياء المادية بمساعدة الحواس

من الشطط أن ندعى للعقل احتكار المعرفة وان كانت المعرفة الحقيقية ما جاءت بواسطة الأفكار أو التصورات الفكرية للأشياء: فتصور المحسوس هو حضور صورة خيالية له فى الذهن تماثله شكلاً ولوناً. وتصور المعنوى ادراكه وتصوره فى معناه لا فى شكله حيث لاشكل ولا لون له. مثلاً مثلث أو انسان يمكنك تصورهما على الوجهين ولكن معنى حقيقة أو فضيلة أو روح ونحوها لا يمكن تصورهما الا على الوجه الثانى حيث لم يكن لهما صور فى الحارج والعلم الحقيق لا يكون بغير التصور التام

قوى الإدراك — للادراك قوى ثلاث مختلفة لتحصيل المعلومات وحفظها وترتيبها وسنتكلم عن كل قوة من هذه القوى الثلاث ثم نعقب ذلك بدراسة النظريات المختلفة التي قيلت عن أصول الأفكار

# لفض ن لا ول

## فوة التحصيل

للعلم مواضع ثلاثة: عالم الأجسام، والنفس، والحقائق، يدرك الانسان الحقائق المادية بالمشاعر، ويسمى ذلك الإدراك الظاهرى أو الحس الظاهر ويدرك الحقائق النفسانية بالوجدان، وهذا هو الادراك الباطنى أو الحس الباطن أما الحقائق التى لا تقع تحت المشاعر ولا الوجدان فندركها بالعقل وهي حقائق ما فوق الحس كالنفس وخالق الوجود

# (١) الإدراك الظاهري

الادراك الظاهري هو ملكة يعرف بهما وجود الأشياء الخارجية وأحوالها عن طريق الحس الطبيعي"

والادراك هنا معناه تبيان الحس وتعرفه وانتزاعه من الوجدان للحصول على معرفة خاصية بشيء خارجي". فالحس هو مادة المعرفة ثم نحن نستقبل الحس ونمتحنه بالادراك أي بالعقل وهو صورة المعرفة اذاً فالادراك الظاهري يقتضي ثلاثة أمور (١) احساس (باطني أو اصول الغلسفة (٢)

ظاهرى) بحدّيه الحسى والمعنوى (كما قلنا) (٢) استعداد الذهن لتمييز نوع الاحساس (٣) حكم الحس بوجود الشيء المسبب للاحساس وأحواله أما الادراك الغريزى فهو الادراك الخلق الحاصل من المشاعر الخس بلا مساعدة شيء آخر وقبل كل تدريب أو تعليم

والادراك المكتسب هو الادراك الحاصل من احدى المشاعر بعد التجربة أو باشتراكها مع الحواس الأخرى

مثل إدراك الانسان للألحان الموسيقية وأنواعها باعتياد سماعها أو معرفة أنواع الغازات معرفة طمم بعض المشروبات بمحرد النظر الى لونها أو معرفة أنواع الغازات من رائحتها وهكذا

وبالادراك المكتسب بالمشاعر الخمس وحفظ أثره بالذاكرة واشتر اك تلك المشاعر مع بعضها بالتجر بة والعادة يمكن الحكم بالنظر على مواقع الأشياء وابعادها وطبيعتها وبالسمع على طبائع الأصوات والنغات وابعادها وبالذوق على أنواع المأكولات والمشروبات وهكذا

الفرق بين المعنى والصورة — ( Idée et Image ) يفرق عاماء النفس بين المعنى الذى يحصل عندنا للأشياء والصورة أو الشكل المادى الذى نتصور به هذه الأشياء فالمرفة الحاصلة من الحواس تستحيل فى الذهن الى صور. والحاصلة من الادراك الى أفكار أو معان فالمعنى هو التصور المفهوم من الشيء فى الذهن . والصورة هى التصور المحسوس للشيء فى الذهن . أعنى ما انطبع فى المخيله والذاكرة الحسية من مدركات الحواس مثلاً — حضور صورة المثلث فى الذهن عبارة عن تصور الصفات مثلاً — حضور صورة المثلث فى الذهن عبارة عن تصور الصفات

الخاصة التي تحدده أعنى طول أضلاعه وانفراج زواياه ومساحته. أما حضوره بالمعنى فهو عبارة عن تصور طبيبته أو شكله أعنى أنه سطح مستو ذو ثلاثة أضلاع

وكذلك حضور صورة الانسان في الذهن عبارة عن تصوره طويلاً أو قصيرًا أبيض أو أسمر قوى البنية أو ضعيفها

أما حضوره بالمني فهو تصور انه انسان ناطق دون تصور شيء آخر من صفاته الخاصة

والمعنى عام ، والصورة خاص ، والمعنى واحد ، أما صور الأشياء المختلفة لجنس واحد فقد تكون متباينة جداً . والمعنى يتناول الأشياء المادية والعقلية أما الصورة فلا تتناول غير الماديات . والمعنى يدل على جوهر الشيء أو على مجموع صفاته المكون منها . أما الصورة فتدل على شكله الحارجي

سلامة الادراك الطبيعي - لكي بكون العلم بالادراك الظاهري صيحًا يجب أن تتوافر فيه شرائط أربع

- (١) أن تعمل أعضاء المشاعر في الدائرة المناسبة لها صمن حدود قوتها الطبيعية . لأن البرج أو الصرح المربع الزوايا يظهر للمين مستدبراً أو اسطوانياً من بعيد اذا كانت المسافة "زيد على مدى قوة البصر
- (۲) أن تكون أعضاء المشاعر سليمة من العلل أى فى حالتها الاعتيادية فالمين الرمداء ترى الأشياء ذات ألوان مختلفة. والمحموم يشعر عرارة فى المأء الزلال

(٣) أن لا يكون بين عضو الأبصار والشيء المرثى حائل ولو شفافًا فان العصا المغمور نصفها فى الماء تظهر للمين مكسورة. والأشياء المرئية خلف حجاب شفاف ملون ترى بلونه وهكذا

(٤) أن يكون الذهن متنبها للاحساس الحاصل من العامل الخارجي لأن الانسان اذا كان مشغول الفكر فانه ينظر الى ما حوله فى رائعة النهار ولا يبصر منه شيئاً فى الحقيقة لأن النفس وهى مركز كل احساس هى التى تسمع وترى وتذوق وتلمس وتشم وما أعضاء المشاعر الآآلات توصل ببنها وبين العالم الخارجي

خطأ المشاعر - تنقل المشاعر التأثيرات الخارجية الى الذهن (بالشروط التى بيناها) نقلاً وهذا كل ماكلفت به بأصل خلقتها فاذا وقع خطأ كان ذلك من عدم انتباه الذهن فن الأوهام الكثيرة الحصول انك ترى مثلاً الاشحار المغروسة على جانبي طريق ممتدة غير متساوية الارتفاع وان أبعدها أقصرها وأقربها أظولها - وأن الطريق أوسع ما تكون في مكانك وأضيق ما تكون في النهاية مع أن جميع الاشجار قد تكون متساوية الطول والطريق بعرض واحد فهذه الأوهام لها أسباب تكون متساوية الطول والطريق بعرض واحد فهذه الأوهام لها أسباب اخري لا دخل للحواس فيها (كانكسار الضوء والمنظور من المرئيات الجيدة والأمراض) وعلى هذا فالخطأ المنسوب المشاعرهنا خطأ موهوم لاحقيقة له

# (ب) الإدراك الباطني أو الوجدان (١٠)

الإدراك الباطني أو الوجدان هو عرفان مصدره النفس وحالاتها والوجدان يسمى أيضاً « شاعرة باطنية » لأنه يكشف لنا الحالات الداخلية الباطنية لحياة النفس من حس وفكر وعواطف وارادة كما يكشف لنا الادراك الظاهري أحوال العالم الخارجي

والوجدان على نوعين وجدامه ذاتى ووجدامه بالتأمل والأول بعرفنا كل ما يعرض لنا: ما نحس به . وما نفكر فيه وما نريده . والوجدان شرط أصلى فى جميع الحالات النفسية حتى انه ليختلط بها ولا يتميز عنها لأن الحالات النفسية ليست شيئاً آخر غير حالات الوجدان

والثاني أي وجدان التأمل هو مراجعة النفس لذاتها بفعل القوة المدركة لتمتحن أعمالها بانتباه وحذر للوصول الى معرفة خالصة محكمة

أمالى الوجدان — هذا الوجدان تعرف منه الأمور الآتية :

أولاً — الحالات غير المادية التي تعرض لنا كالحزن والسرور واللذة والألم والشوق والأمل والفكر والذكر والعزم ونحوها

ثَانياً -- نعرف به وجود النفس ذائها َ- فنعرف منه معنی جوهر ومعنی علة

اماكونها جوهراً أعنى كائناً قائماً بذاته لا تتغير بتغير أعمالها وحالاتها

(١) هو الحس المشترك عند فلاسفة الشرق

فلأن القائل متى قال انى أتألم أو أتفكّر كل ذلك مرجعه لأمر واحد هو نفس المتألم أو المتكلم أو المتفكر وهي واحدة لا تتعدد

اماكونها علة لغيرها فلانها مصدر الحركات النفسانية كلها

ثالثًا — ان الصفات الأصلية للأنية (le Moi) هي الوحدة والذاتية لأن الوجدان واحد أما الظواهر الوجدائية فمتعددة وهو دائم وذاتيته لا تتغير أما الظواهر فهي متغيرة زائلة

ومع ذلك فان هناك حالات باطنية تبقى غير مدركة وهى جميع الأحوال التى لا نتنبّه اليها أو التى يكون تأثيرها فى النفس غيركاف مثل النظر الى الشيء دون الالتفات اليه لاشتغال فكر صاحبه بأمر آخر، وكذا سماع الأغانى دون الاصغاء لها. وكل ما يفعله الانسان أثناء نومه أو اذا عرض له جنون أوكان مجموماً

وللوجدان في كل انسان انما يتعلق مباشرة بنفسه واعراضها فلا يمكن أن يتعدى الى ادراك الحالات النفسية للغير ولا الأمور الخارجية ولا ينفذ الى ادراك الحالات النفسية للغير ولا الأمور الخارجية ولا ينفذ الى ادراك وظائف الجسم بل هذه الحقائق تصل الينا من طرق أخرى ومتى عرفناها استقرات في الوجدان استقرار باقي المعانى والأفكار فيه ولا تكون أبداً هذه الحقائق يقينية لأن الذهن لا يقبل الآما جاء من طريقه تكون أبداً هذه الحقائق يقينية لأن الذهن لا يقبل الآما جاء من طريقه

وشنهادة الوجدان صعيعة مطلقاً لأنه لا يوجد بين الوجدان والحالات الواقعة تحت ملاحظته أدنى واسطة بل هناك وحدة بين الطرفين

(الفاعل والمنفعل) أى ان الفاعل المشاهد والمنفعل المشاهد شيء واحد لا يفترقان: أنا الذي أعرف وأنا الذي أعرف وليس من المعقول ان ننكر على السان انه يتألم وهو يشعر بأنه يتألم ولا انه يفكر في شيء أو ينوى عمل شيء وهو مدرك لهذه الأشياء في نفسه

فشاهدات الوجدان صحيحة الآأن يصيبه عيب ينشأ من تأثير العادات الرذيلة والأوهام الضالة أو سوء التربية العقلية

وقد اختلف العاماء فيم هو الوجدان ؟ ففريق يقول ان الوجدان اليس بملكة خاصة انما هو قوة مجموعة من ملكاتنا أى أثر الملكات بجملتها فهو صورتها المشتركة وعين ماهية النفس البشرية . وفريق يقول ان الوجدان ان لم يكن ملكة فهو وظيفة خاصة يدرك بها الذهن أفعاله وحالاته بالروية والمراجعة

ولأصحاب الرأى الثانى ردود على الرأى الأول أهنها ؛ اذا كان الوجدان مجموع الملكات أو ماهية النفس لصح القول بأنه كلما كان عمل الملكات قوياً وتكون حدة الوجدان تابعة مباشرة لشدة قوياً كان الوجدان قوياً وتكون حدة الوجدان تابعة مباشرة لشدة الظواهر وتأثيرها . نعم هذا صحيح فيما يتعلق بالحس الشهوى كالألم مثلاً فان النفس يشتد شعورها به كلما توجهت اليه وفكرت فيه . أما فى الحس الظاهر وعمل الملكات الأخرى فان الوجدان يكون على عكس قوة التأثير وشدته أى انه كا زادت قوة الشهوة قل تمييز الوجدان لها . مثلاً عند الغضب نرى الانسان غيره قبل الغضب كأنه يتخاص من ذاته فلا

يميز ما يفعل وعلى العكس من ذلك يكون الانسان صحيح النظر فصيح المنطق بليغ العبارة اذا فكر في نفسه قليلاً

وقال بعضهم موفقاً بين الرأيين: ان الوجدان على نوعين. الوجدان الذاتى ووجدان التعقل والروية. وحينئذ يمكن القول بأن هذا الأخير هو ملكة خاصة للقوة المدركة

اذا لم تنحقق شرائط الادراك فان النفس لا تدرك الظواهر ويبقى الوجدان جاهلًا لتلك الظواهر طبعًا وهو ما يسمى بجمود الوجدان

وأهم أسباب جمود الوجدان (١) عدم الانتباه الحاصل من تأثير شديد لغضب أو خوف أو تحمس أو نحو ذلك. فيقف الانسان ناظراً فيما حوله ولكنه لا يبصره يخاطب فلا يجيب. وقد يصاب بجرح خطير ولا يألم (٠) افراط التأثير أو تفريطه – فان المجموع العصبي لا يشعر بالتأثير الضعيف جداً ولا الشديد جداً (ح) استمرار التأثير – فان الاحساس اذا كان على وتيرة واحدة واستمر مدة يَجْمد الوجدان وإن يبقى الشعور به حتى نهايته . كالحاصل من خطاب طويل أو صوت راتب يسبقى الشعور به حتى نهايته . كالحاصل من خطاب طويل أو صوت راتب خصوت مركبات السكة الحديد فانه ينوم السامع أو الراكب على ان خلك الصوت يوقظه لو انقطع فجأة (٤) تأثير العادة – فان الموسيقار مثلاً لا يشعر بحركات يديه ورجليه عند عزف الآلات الموسيقية

### (ج) العقل

العقل ( Raison ) ويسميه الفلاسفة الشرقيون النطق هو جملة المبادئ التي يسير عليها الإدراك العقلي ( Entendement ) في نظره وأحكامه أو هو الذهن من حيث هو مصدر الانظار الفكرية

والعقل بمعنى أخص هو ملكة يعرف بها العام والضرورى والكامل والمطلق واللانهاية ، أو ملكة يعرف بها ما عجزت عنه المشاعر والوجدان اعنى ما كان عقلياً بطبيعته كالخالق سبحانه وتعالى والنفس البشرية أو مادياً ولكن لا تتناوله الحواس كالجوهر والماهية والحقيقة والجمال فهو اذاً أرقى درجات القوة المدركة

وقبل الكلام على العقل سنوضح هنا مصطلحات الفلاسفة في تفسير بعض الألفاظ ليسمهل فهمها فنقول

الفرد والخاص والعام – الخاص يقابل العام ويتميز عن الفرد فهو وسط يبنهما ومن المهم جداً التفريق بين الخاص والفرد لأن المناطقة يقولون بالانتقال من العام الى الخاص ولكن لا يكون من العام الى الفرد والفرد هو ماكان شيئاً بعينه أى المفرد صد الجمع مثل فلان . هذا الحيد . هذه الشيعرة

والخاص هو معنى يشمل أفراداً أو بعضاً من كل فيتعين به واحد أو عدة أشخاص لطبقة أو طأئفة واحدة مثل انسان ورجال ونساء ومعادن ونبات

والمام كالجنس يشمل طائفة من الأمور أو الكائنات من نوع واحد مثل الانسان والشجر والإرادة والأخضر. فاذا جاءنا معنى الانسان أو معنى الشجرة كان لكل انسان ولكل شجرة وهذا ما يسمونه بالمعانى العامة

والعام هو موضوع الإدراك مباشرة. لأن الحواس لا تدرك الآ الخاص فالحجر مثلاً لا ترى فيه الحواس الا حجراً. أما الذهن فيدرك منه الجوهر والماهية وغيرهما لجميع الأحجار

الحادث (۱) والضروري (۲) — الحادث هو ما جاز عليه الوجود والعدم أو ما صح وجوده على وجه آخر وما صح إنكاره عقلاً بغير وقوع تناقض أعنى بلا اثبات ولا نفي في آن واحد

والضرورى – ماكان وجوده واجباً أى لا يمكن أن يتصور عدم وجوده ولا وجوده على وجه آخر فكل كائن وجد بغيره وسبب وجوده ليس فى ذاته هو حادث وذلك كالعالم الذى يمكن تصور عدم وجوده بلا وقوع مخالفة للفكر فهو ممكن وموجود ولكن ليس بالضرورى

وأما الخالق سبحانه وتعالى فهو الضرورى الوحيد لأنه العلة الأولى لجميع الكائسات المتصف بالكمال واللانهاية . واجب الوجود . ليس موجوداً فقط بل وعلة وجوده من ذاته وكل موجود بالضرورة على نوءين موجود بالضرورة المطلقة أو بالضرورة الاضافية فالأولى لا تليق الآ بالخالق سبحانه وتعالى أولاً ثم بكل ما يخرج منه ماهية الأشياء والثانية

<sup>(</sup>۱) المكن في ذاته (۲) الواجب بذاته

ما تعلق وجودها حتماً على غيرها من تحقيق شروط مخصوصة أو قانون معلوم أو مبدأ مقرر طبقاً لنواميس الطبيعة أى الروابط الثابتة التى تكون عليها الكائنات والظواهر نعم هذه النواميس ثابتة ولكنها ليست ضرورية ضرورة مطلقة بل ضرورتها مفروضة . أى ان وجودها فى ذاته ليس بالضرورة وانما لوجود المقدمات وجدت النتائج حتماً اذاً فوجود الكائنات فى العالم اما بالحدوث أو بالضرورة

أما بالنسبة لبنى الانسان فان الضرورة هى ما تعرف بالأدب: وهو ما تأمر به الإرادة ولكن بلا إكراه ومنه تعريف الواجب فى عرف الفيلسوف (كَنْت) حيث يقول بضرورة الرضوخ للقانون احتراماً للقانون المطلق — والمتعلق بغيره

المطلق<sup>(۱)</sup> ... هو ما لا يتعلق وجوده على غيره او على شرط ما ولا . يحتاج لغيره فى وجوده وعلة وجوده من ذاته ... والمتعلق<sup>(۲)</sup> بغيره ما كان غير ذلك

بین المطلق والضروری فرق دقیق المتأمل وهو ان المطلق کائن بذاته والضروری کائن فی ذاته والأول أی الکائن بذاته هو ما اشتملت ماهیته علی وجوده بالضرورة. لا یستمد وجوده من غیره ولا یمکن تصور عدم وجوده فهو لذلك أزلی أ بدی مطلق وهو الحالق سبحانه وتعالی والثانی وهو الکائن فی ذاته ما لا یوجد فی غیره او ما له وجود

<sup>(</sup>١) وعرفه علماء السكلام عندنا بأنه الماهية بلا شرط شيء

<sup>(</sup>٢) وهو ما يسرف في كتب الملة بالمقيد

مستقل ومنفصل عن غيره وهو معنى الجوهر عند بعضهم

يقول بعض العلماء بأن من الأوليات والحقائق الأولية ما هو من قبيل المطلق لأنه لا يتعلق وجوده على شرط ما وهذه الحقائق ضرورية أزلية مثل مبدأ الناتية ومبدأ العلية فهما من قبيل المطلق وكذا الحق والخير والجمال من حيث ماهياتها يعتبرونها من قبيل المطلق (مطلق نسبي بالقياس للخالق سبحانه وتعالى) أعنى اذا كانت المخلوقات والتصورات والعواطف وأعمال الانسان عمل الحق والخير والجمال ولو على غير صفة الكمال فان الفكر يتصورها خالصة من كل نقص واجبة الوجود لا تتغير مطلقة فى ذاتها

والقانون الأدبي مطاق ايضاً. اما اللذة والفائدة فليستا كذلك بل هما من قبيل المتعلق بفيره وهي الشروط المختلفة التي تكون علة لوجودهما

#### عود الى العقل:

فالحس باطناً كان او ظاهراً لا يتعدى دائرة الممكنات والأمور الخاصة دون العامة والمتعلقة بغيرها دون المطلقة

أما العقل فينفذ الى ما وراء الحقائق التى يدركها الوجدان والحواس فيدرك الارتباط الضرورى بين الافعال والافكار ويتعدى الحاص الى العام ويرتق فى نظره الى (الموجود المطلق) فمثلاً عند رؤية مصنوع قديم لا يسمح لنا العقل بالتردد لحظة بأن له صانعاً وأنه لم يوجد من تلقاء نفسه مع ان هذا الصانع قد يكون مجهولاً تماماً لا نعرف له

اسماً ولا زماناً ولا مكاناً كذلك كل نظرة الى السماء ذات البروج او الى هذا الفضاء العجيب تدل على ان له صانعاً عظيماً هو خالقه وحافظه جل شأنه ولو لم نره فى مكان ومن ذلك عرفنا علة العلل أى العلة الأولى الموجودات هذا ومن مشاهدة فناء الكائنات التى حولنا وتغيرها حكمنا بأن تلك الذات يجب ألا يلحقها تغير ولا نهاية ولذلك قلنا أنه عز وجل دائم لا أول له ولا آخر وان له الكمال المطاق حتى لا يستوى مع باقى المخاوقات فى صفاتها أو خواصها المعلومة

و بالمقل مين الخالق سبحانه وتعالى الانسان عن جميع المخلوقات وجعله أعلا مرتبة من سائر أنواع الحيوان

وملكة العقل أهم الملكات في تحصيل المعاومات البشرية فهي سراج الأذهان وترجمان المشاعر فمثلاً اذا خدعت العين بظاهر منظر النجوم في السماء فلا يسلم العقل بأنها مجرد نقط مضيئة بل عرفها الانسان أجراماً سماوية كالأرض والشمس والقمر ونحوها وذلك من طريق العقل

وبالعقل يفرق الانسان بين الحق والباطل ويحكم على أفعال الإرادة بالمدح أو الذم وبالجملة يكون قادراً على التعلم والتفهم وتدبير الحياة

وللمقل حدود كباق الملكات لأنه لا يفهم الى ما لا نهاية ولا يعرف حقائق جميع الكائنات بل يعترضه فى طريقه أسرار خفية فيما وراء الطبيعة ففسمها بل وفى الانسان نفسه

صحة تقريرات العقل - يُملى العقل من أحكامه الصحيحة كما يُملى الوجدان مشاهداته فلا يخطئ البنة ويؤيدها بأدلة واضحة المحجة فلا

أسماء العقل المختلفة — للعقل أسماء تختلف باختلاف موضوع البحث وأسلوبه

أما من حيث الموضوع - فان كان للبحث عن الحقائق الخالصة أو النظرية والعلمية فيسمى النظر العقلى أو الفكرى وفيما يتعلق بالحقائق الأدبية والأخلاقية فهو النظر العملى أو الضمير وفيما يتعلق بالفنون الرفيعة وفن الجال يسمى بنروم الجمال، وفيما يتعلق بالحقائق المسلم بها عندالجمهو وأى الحقائق الأولية فيسمى بالزوم المشترك أو الشعور العام، وفيما يتعلق أى الحقائق الأولية فيسمى بالزوم المشترك أو الشعور العام، وفيما يتعلق بحصافة الرأى وكياسته في تمييز الحق من الباطل يسمى بالزوم السامم أو مسمه الزوم ولا يكفي الانسان ان يكون ذا عقل بل حسن استعمال المقل هو كل الحياة

أما من حيث الأسلوب — فيسمى بقوى الحرسى اذا أُلهم حقيقة من الحقائق الأولية أو أولية من الأوليات ويسمى بقوى الاستناج عند النظر فيما أخرجته التجارب ومقارنة الأمور ببعضها لاستخراج الحقائق

من مجموعها. وسنتكلم الآن عن موضوع قوى الحدس وهي الأوليات والحقائق الأولية. أما موضوع قوى الاستنتاج فنتكلم عليه في باب قوة التحضير والأعداد

# ﴿ الأوليات والحقائق الأولية ﴾

الأوليات هي المعانى الضرورية الكلية المتخذة أساساً لآرائنا وحكمنا على الأشياء

هذه المعانى هي ادراكات الذهن البسيطة . بحيث يكفى للدلالة عليها لفظ واحد مثل قولنا :كائن . جوهر . علة

وتدرك الأذهان مثل هذه الأوليات بالتجاريب فمثلاً من الكائنات الحادثة عرفنا الكائن الضرورى وبما له نهاية ما ليست له نهاية ومن الناقص الكامل وهكذا كل فكرة حقيقة لا تأتى الينا منفردة بل تأتى منضمة الى غيرها من الأفكار الحسوسة والأفكار الأولية ليست من أمالى الحواس ولكنها جاءت بمساعدتها . وبسببها مثلاً اذا وقعت جناية قتل فأول ما يتساءل عنه ويرد على الذهن من الفاعل؟ (فكرة السبب) ثم ما السبب الدافع له على قتل أخيه ؟ (أى الغرض أو الغاية) ثم كيف مما السبب الدافع له على قتل أخيه ؟ (أى الغرض أو الغاية) ثم كيف حصل القتل وفي أى وقت ؟ (أى الزمان والمكان) ثم ما درجة التهمة ومسئولية القاتل قانوناً ؟ ثم ما نتيجة هذه الجريمة ؟ كل ذلك معناه اننا فقرر ضمناً بوجود السبب والغاية . . . . الخ حتى قبل الوقوف على حقيقتها هذه المماني سميت بالأوليات لأنها ترد على الذهن بمجرد استمهال

ملكاته وكذلك بسبب أهميتها لأنه بدونها يستحيل علينا أن نفسر أبية تجربة أو نبدى رأيًا أو نستدل على شيء من طريق العقل — قال لايبُنز — الأوليات في الذهن كالعضلات والأوتار في الجسم

والأوليات الأصلية هي معنى الكائن والجوهر والعلة والغاية واللانها ينة والزمان والمكان والمطلق والكامل

وهذه المعانى هي أساس جميع العلوم. فالهندسة بنيت على معنى الامتداد والفراغ. والحساب على معنى العدد. والجبر على الكمية. والمكانيكا والطبيعة على الحركة والقوة. والكيمياء على الجوهر. والفسلوجيا على معنى الحياة. وعلم الأدب على الخير. وما بعد الطبيعة على المطلق

ولهذه المعانى المختلفة أسماء مختلفة فى الفلسفة. فيقال المعانى الأولية أو الأساسية أو الغريزية باعتبار أنها تولد يمخنع كما يقول (ديكارث) و (لايبنز) ومعان أولية أو صور أولية اذا قلنا أنها سابقة على كل تجربة كما يقول (كنت) أو مقولات كما يقول (أرسطو) أو معان فقط وهذا ما نجرى عليه فى شرح نظرياتنا فى هذا الكتاب

الكائن — كل ما جاز عليه الوجود والمدم فهوكائن والبحث أو المعرفة التي يسعى وراءها الانسان لا تخرج عن دائرة الكائنات لأن الذهن لا يدرك المعدوم المطلق أى ما لا وجود له ولا يمكن أن يوجد ويقا بلهما الممكن والمستحيل عند علماء الكلام

الجوهر — فى كل كائن مادى أو روحاني يجب أن يميز بين جوهره وأعراضه وبين موضوعه وصفاته وخواضه لأن جوهر الكائن هو مادته

المكوّن منها التي لا تتغير بل تبقى وراء الظواهر والاعراض. هو الكائن ملحوظاً فى ذاته سواء وجدت تلك الاعراض أو انعدمت

العلة - العلة على العموم هي ما تولد عنها غيرها بفعْلها - لأنه بمجرد مشاهدة ظاهرة من الظواهر يطلب العقل معرفة سببها أي علتها ويرتقى الانسان في تطلابه من العلل التي لا توجد من نفسها المسهاة بالعلل الثانوية الى العلة الأولى المستقلة بنفسها

كل ظاهرة تبدو وكل شيء يوجد يقتضى وجود فاعل أو علة فاعلية الغاية — الغاية هي الغرض الذي من أجله وجد الشيء لأن كل فعل تم بروية وامعان يسبقه عادة سبب يحدد ارادة فاعله وهي غاية الفاعل التي يطلبها بعمله

اللاّنهاية - مشاهدة الكائنات المحدودة المعلق وجودها على غيرها البعيدة عن الكمال التي نشاهدها في هذا العالم المحيط بنسا توحى الينا فكرة وجود كائن كامل لا ينقصه شيء من صفات الكمال لا نهاية له مطلق الوجود أي لا يتعلق وجوده على شيء آخر بل وجوده بذاته وهو العلة الأولى لجميع الكائنات. تلك الذات العلية جل شأنه فاطر السموات والأرض وهو على كل شيء قدير - أما اللاّنهاية في العلوم الرياضية فهي من المفهومات المجردة التي ليست لها حقائق تقابلها

الزمان والمكان بيراد هنا بالزمان والمكان الخياليان لا الحقيقيان والزمن الخيالي غير محدود وهو عبارة عن توالى الزمن الذى وجدت فيه الكائنات الحادثة بوالمكان الخيالي هو الفضاء غير المحدود الذى تتصوره السكان الخيالي هو الفضاء غير المحدود الذى تتصوره السكان الخيالي هو الفضاء غير المحدود الذى تتصوره

مَكَانًا جَمِيع العوالم التي شاءت قدرة الخالق سبحانه وتعالى أن توجدها وبالاختصار اننا نفهم من طريق العقل ان لكل فعل سبمبًا هو موجده وان الصفات والأعراض متغيرة ؛ أما الجوهر فلا يتغير ، وان الحوادث تقع متنابعة في مدد معينة ولكن الزمن غير محدود ، والفراغ الذي يحوى جميع الأجرام ممتد الى ما بعدها لأنه واسع لا نهاية له ، وان جميع الكائنات الحادثة تنعدم الآ الكائن الأعلى الذي لا أول له ولا آخر وان الحقائق والخير والجمال الخاص ليست الآ أشعة تلك الحقيقة وذلك الخير والجمال المطلق الأبدى الذي ليس كمثله شيء

والأوليات هي عناصر الحقائق الأولية

الحقائق الأولية — الحقائق الأولية أو المبادئ العقلية هي أحكام بُنيت على مناسبات لزومية بديهية بنفسها تصلح لأن تكون أساساً للاستدلالات العقلمة

مثلاً: لكل حادث سبب. هذه حقيقة أولية تشمل معنى السبب وهي أولية من الأوليات كما تقدم

هذه الحقائق الأولية هي المعروفة بالمبادئ الاولية أيضاً

المبادى، المرشدة للمعرفة — وتسمى أيضاً المبادى، العقلية هي الحقائق الأولية بالتي يخضع لها العقل كي يؤدى وظيفته وهي معرفة ما وراء الحس والحكم عليه والاستدلال الذهني الصحيح

وهذه المبادىء ان كانت للفكر سميت (بالمبادى، النظرية) وان كانت للسلوك الاخلاق سميت (بالمبادى، العملية) والمبادى، النظرية تتلخص في أمرين مبدأ الذاتية ومبدأ السبب الكافي:

مبدأ الذاتية — الشيء الواحد إما موجود أو معدوم ولا يمكن أن يقال انه موجود ومعدوم في آن واحد والشيء لا تنغير ذاته بل يبقي هو هو بذاته وعينه

من مبدأ الدانية يتفرع مبدآن — الأول مبدأ التناقض وهو ان الشيء لا يمكن أن يكون موجوداً ومعدوماً في وقت واحد وبعبارة أخرى لا يمكن اثباته ونفيه في آن واحد

الثاني — مبدأ التنافي — أي ان الشيء إما أن بكون موجوداً أو معدوماً صدقاً أو كذباً . شكا أو يقيناً ولا وسط بين ذلك

ومبدأ الذاتية أساس العلوم الرياضية . لأنها ليست الآ تطبيقات على هذا المبدأ . والمعادلات الجبرية جميعها وحدات متحدة الذاتية مبدأ السمب الكافى —

أعم مبادى، التكوين مبدأ السبب المسمى بالسبب الكافى. وبيان ذلك : اننا لا يمكننا تصوران شيئًا وجد من العدم أو وجد بغير سبب اقتضى وجوده — بمعنى انه لا شيء فى الوجود إلا وله سبب يُبيِّن لنا كيف وُجد وليم وُجد وهما علته الفاعلية وعلته الغائية

مثلاً – الْكَائن الضرورى (واجب الوجود) أى الكائن الذى لا يمكن ألاً يكون هذا وجوده من نفسه فهو وجد بنفسه ولنفسه واليه مبدأه وغايته

أما الكائن الحادث (الممكن) فليس سبب وجوده فى نفسه. لأنه قد لا يوجد. اذاً لزم ان يكون سبب وجوده ومبدأه وغايته أمراً خارجاً عنه. ولما لم يكن ازلياً اى واجب الوجود الآ الكائن الضرورى وهو الخالق سبحانه كان هو السبب الكافى لجميع الممكنات التى خلقها بذاته ولذاته

لا يكنى فى وجود اى شىء ان يكون ذلك الشىء ممكناً أو ليس فى وجوده تناقض فقط بل لا بدله من سبب كاف لوجوده. ذلك السبب يشمل كون الشىء ممكناً فى ذاته وقريب التناول من الافهام اى مبيناً ليم خلق وكيف خلق ولذلك سمى مبدأ السبب الكافى بمبدأ المفهومية العامة

ومعنى المفهومية العامة ان كل شيء فى الوجود مفهوم له علة وجود وسبب بيانى وان كل شيء فى الوجود انما وجد مطابقاً لقوانين العقل اى بعلة هى فكرة عقلية كذلك ولا شيء ممكن الوجود بغير أن يكون وجوده مطابقاً لقوانين العقل . ذلك ما نتمسك به حيال جميع السكائنات فى هذا العالم وعليه تأسس العلم لأن العلم هو البحث عن الأسباب والعلل

ولماكان الذهن الانساني فهيماً اى قادراً على فهم الأمور وادراكها بحقيقتها وكان العالم مفهوماً معقولاً خالياً من التناقض تنطبق عليه مبادى، العقل وقوانينه وتتحقق فيه أصوله وأفكاره بلا عوج ولا استثناء. صحالقول بأن العقل البشرى هو صورة (نفحة) من العقل الأزلى الذي أحسن كل شيء خلقه

يشمل السبب الكافى مبدأ العلية ومبدأ الجوهر ومبدأ النواميس الطبيعية ومبدأ العمل الأقل

مبدأ العلية ومبدأ الجوهر —

العلل — العلة على وجه عام هى العمامل الموجد للكائنات أو الظواهر — تبع فلاسفة القرون الوسطى ارسطو فى تسمية جميع الشرائط العامة للكائنات باسم العلل

فالملة عندهم بواسع معناها عبارة عن المبادى، المتعلقة بخواص الكائنات وعلاقاتها ببعضها

والغلل على اربعة انواع :

العلة المادية - ما جاءت جوابًا لقولكِ ميم صنع هذا الشيء

والغلة الصورية – ما جاءت جوابًا لسوال بخص صورته وماهيته مثل قولك كيف صنع ذلك الشيء

والعلة الفاعلية \_ هي جواب لكل سوال يخص أصل الشيء كقولهم من الذي صنع ذلك الشيء ؟ وهذه هي العلة الحقيقية

والعلة الغائية - هي ما وقعت جوابًا لسو ال يخص الغاية من صنع الشيء كقولهم لِم صنع ذلك الشيء ؟

اذاً يحب أن تتوافر شروط اربعة لوجود اى كائن طبيعى وهى المادة حيث لا شيء يوجد من العدم. والصورة لأن كل كائن لا بد من وجوده على نوع محدود. والعامل لأن الشيء لا يوجد من نفسه. والغاية لأن لكل شيء في هذا الوجود غاية وجد من أجلها

مبدأ العلية — العليـة هي عمل العلة من حيث هي علة. أو هي الرابطة الحقيقية بين العلة والمعلول والقاعدة التي تربط المعلول بعلته تسمى مبدأ العلية

ولايضاح ذلك نقول: لا يوجد حادث او معلول بلا علة. او كل معلول يقتضى وجود علة مناسبة أو لا شيء يبدأ فى الوجود بلا علة تنقدم وجوده. وكل تغيير أو تحويل يقتضى وجود علة تكون هى مصدر ذلك التغيير او التحويل

والظاهرة وهي كل تحويل أو حركة لا تكون الآحيث يوجد مستقر لها ثابت وهو ما يسمونه بالجوهر

ومبدأ العلية من قوانين الذهن البشرى التي لا تقاوم ولا يعتورها شذوذ ولا استثناء مطلقاً

العلة والجوهر — كل كائن علة وجوهر — فهو علة ما دامت فيه قوة كافية لهدوت ظواهر أو اعراض. وجوهر ما دام كائناً ثابتاً قائماً بذاته متازاً بخواصه وصفاته وأعراضه

فالجوهر الكائن الحقيق (شخص أوشىء) والكائنات الحقيقية لها صفتان أصليتان « الوجود والفعل ) لأن النشاط تتمة الوجود

فائنفس علة بالنسبة لأفعالها وجوهر بالنسبة لحالاتها واعراضها مبدأ الجوهر مما تقدم نعلم أنه بجانب مبدأ العلية يوجد مبدأ الجوهر المتفرع منه. وايضاح ذلك:

كل خاصية تلتصق بجوهر وكل عرض بحمله جوهر. تنغير أشكال

الكائنات وتتبدل أعراضها وخواصها ويبقى جوهرها ثابتاً لا يتحول مبدأ العلة الغائية — معلوم ان الغاية من أى عمل هو الغرض الملحوظ في عمله والعلة الفاعلية كما قدمنا هي قوة سابقة تكون سبباً لوجود الشيء أما العلة الغائية فهي فكرة قامت بذهر الفاعل وهي غرضه من وجود الشيء

ومبدأ العلة الغائية عند الفلاسفة هو المبدأ الذي نحكم بمقتضاء ان الكل شيء فى هذا العالم غاية وان لا شيء فى الوجود خلق عبثاً (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين)

ودليلهم عند معارضيهم فى ذلك أمران: واحد من جانب الله تعالى حيث لا يجوز فى حقه تعالى أن يخلق ما لا غاية منه ولا حكمة فيه. وواحد من جانب المشاهدة وهى مشاهدة الطبيعة وقوانينها

كل ما فى الوجود خلق بنظام: تناسب تام. وسائط منتجة. أوضاع محكمة. فكر مرتب. حركة دقيقة. فن باحسان وابداع

قال الشهير بوسويه:

لا نقرأ من ذلك النظام والتناسب والوسائط الآانه وجد لفاية. واذا لم يوجد لفاية فهو باطل ولا محل لوجوده. إن معنى النظام ومعنى الفاية وان لم يكونا معنى واحداً فان بينهما علاقة كالتي بين العلة والمعلول. حيثما وجدنا معلولاً حكمنا بوجود العلة وكذلك حيثما وجدنا نظاماً حكمنا بوجود العلة وكذلك ميثما وجدنا نظاماً حكمنا بوجود العلة وكذلك ميثما وجدنا نظاماً حكمنا بوجود الغاية . تسخر الغاية الوسائط ولكن معرفة الوسائط هي التي توصلنا لمعرفة الغاية

مبدأ الناموس الطبيعي - جميع الكائنات في هذا العلم خاضعة لنواميس ثابتة عامة

وهذا المبدأ هو أساس العلوم الطبيعية (الكيميا والطبيعة والتاريخ الطبيعى وغيرها) والتجارب التي تمت في هذه العلوم زادته بيانًا وتحقيقًا فلم يعد للاعتراض عليه بعد قيمة

مبدأ العمل الأقل – يرتبط بمبدأ الغاية مبدأ آخر يسمى مبدأ العمل الأقل وهو ان الطبيعة تسير فى عملها من ابسط الطرق وأقربها وتنتج أقصى مفعول بأقل مجهود

فالطبيعة تقتصد في عملها اقتصاداً تاماً فلا تسرف من جهدها ووقتها ولا تكثر من وسائطها وهي النواميس والعلل والملكات ونحوها بغير حاجة والصفات المميزة للاوليات والحقائق الاولية هي أنها لزومية عامة مطلقة لدمهة

أماكونها لزومية فلأنه لا يمكن التفكر بدون الأوليات

والحقائق الدولية مؤداها مناسبات أو علاقات لزومية بين الأشياء أعنى لا يمكن ان لا تكون ولا يمكن ان تكون بخلاف - مثلاً اذا حدث حادث فلا يمكن تصور حدوثه بغير علة لأن العلة لازمة للمعلول والمعلول لازم للعلة

وكونها عامة — أى يقول بها الجمهور وتوثر فى حكمه على الأشياء لا يهدنها جهل أو وهم — يعمل بها من ينكرها بغير علم منه فيتعارض قوله وفعله

وكونها مطلقة — أى انها لا تتعلق بفرد ولا زمان ولا مكان

قال الشهير فينلون: لا شك في وجود الحقائق الأولية حيث لم تكن غريبة عن عقل الانسان — فهي كضوء الشمس حقيق لا مرية فيه ولو كان الناس عمياناً. وقال غيره: توجد هذه الحقائق ولو لم يكن هناك عقول بشرية لتدركها. وقال بعضهم ولولا وجودها في عقل الانسان بأصل الخلقة لكان كل استدلال عقلي باطلاً ومحالاً وانما يوجد في المقل البشري بعض حقائق وأصول أولية ومطلقة (اي مستقلة بذاتها لا يتعلق وجودها على شرط) هي أساس هذه الاستدلالات كمعنى الحق والجير وغيرهما وجودها على شرط) هي أساس هذه الاستدلالات كمعنى الحق والجير وغيرهما

وكونها بديهة – اى واضحه بنفسها لا نزاع فيها يفهم معناها بمجرد النطق بلفظها – تضىء للعينين وتستولى على العقول ببداهتها ومن أنكرها فقد ناقض نفسه

وأحوال حياتنا الأدبية. قال الشهير بوسويه: انها تقودنا من حيث لا نتعب في التفكيد في استدلالاتنا العقلية لا نتعب في التفكير فيها كما نتحرك بفضل أعضائنا وعضلاتنا وماكنا لنعامها من قبل

وهى مبادئ العلوم كافة كما قدمنا. وبفضلها نحاجُ المكابرين ونفهم الجهال حقائق الأمور ونفض المنازعات والخصومات الجدلية وهى علة التآلف بين الناس على اختلاف منازلهم وأزمانهم بل هى الرابطة الطبيعية بين الانسان وخالقه سبحانه وتعالى

### كيف تحفظ الماني في الحافظة ؟

تأثير الأشياء على اعضاء الحواس أوحى لقدماء الفلاسفة اقتراض وجود عناصر مادية فى الأجسام توجهها الى جميع الأنحاء فتصيب أعضاء نا يتأثيراتها. ويسمون هذا الصدور الذى يوثر فى حاسة البصر بوجه خاص بالمعانى الصور (Idées-images) اى المعانى المرتسمة فى النفس ارتسام الصورة فى المرآة

وعلى هذه النظرية يكون المخ مستودعاً تتراكم فيه المعانى الصور. على أن الأشياء لا ترسل المخ الآ مركات أو اهتزازات كما يقول الفسلوجي الانكليزي (هرتلي) وان جانباً من هذه الاهتزازات يبقى بالمخ أحياناً زمناً غير محدود كاهتزازات الضوء مثلاً

وهناك نظرية اخرى الشهير (ديكات) وهي نظرية الاثر المني أو الطابع المني الذي يحدثه الحس في المنح كتأثير الصوت في الفونو غراف أما النخاث العاماء العصريين فتختلف كل الاختلاف عن هذه النظريات ويو كد بعضهم ان حفظ المعاني ناشي من فعل الحركة الحبوبة للخماريات العصية ( Les neurones )

# لفصف لُ الثّا في في فوة الحفظ

تحفظ القوة المدركة ما تحصل عليه من المعلومات وترتبها بثلاث قوى ثانوية: وهي الحافظة. وتداعي المعاني. والتخيل

#### (١) الحافظة

الحافظة هي قوة يستبقى بهـا الانسان المعاني التي يحصل عليها فيذكرها متى شاء ويتثبتها متى ذكرها

فتختص الحافظة أو الذاكرة بتغيرات النفس الماضية أعنى الحالات الوجدانية التى تتولد من الظواهر النفسية فيما مضى فكأن الحافظة وجدان دائم

فنذكر ما نراه و نامسه ونسمه وجميع الانفعالات التي نتكبدها والأعمال التي نعملها والأفكار والآراء التي نبديها – وفي الحقيقة ان الانسان بتذكره ذلك انما يتذكر نفسه أولا فيتذكر الحوادث بالتبع – وهذا سر اختلاف الناس عند ذكري الحادث الواحد. لأنكل انسان بري اي حادث كان من خلال شعوره وعواطفه الحاصة

ولكنا نجهل كيف تحفظ النفس تغيراتها الماضية - الآ أن المفهوم ان هذه المعلومات التي نحصل عليها انما تنتقش في الذهن كثيراً أو قليلاً وتبق

كامنة فيه حتى تخرجها المناسبات والظروف

والذكر أو امياء الافطار يأتى من ثلاثة طرق . اما ان ترد الذكرى من نفسها او من تداعى المعانى أو بالارادة وشرائط صحة القوة الحافظة اثنتان — فسلوجية ونفسانية فالأولى — هى صحة البدن وحالة المنح

دل الاختبار على أن المرض والافراط المضر بالصحة أو المؤثر في القوة الحيوية للجسم يضر بالفهمّ وعلى الاخص بالحافظة

وللمنح سلطان قوى على الحافظة لا يدرك كهنه ولا تعلم طريقته وجميع الحوادث المخيّة وضعف المجموع العصبي يؤثر فى الحافظة تأثيراً بيّنا — حتى لقد شوهد كثيراً أن رجلاً لم يذكر اسمه عقب ضربة أصابته فى رأسه

والثانية — الانتباه وتداعى الممانى لأن الانتباه التام شرط اساسى المحافظة واتصال الافكار بعضها ببعض يسهل الذكر وتفككها يورث النسيان

والحافظة على ألائه أنواع — حافظة للمحسوسات وهـذه يشترك فيها الحيوان والانسان، وحافظة للمعقولات وهي خاصة بالانسان دون غيره من المخلوقات، وحافظة للكلمات والتواريخ والالوان

والحافظة الجيدة هي التي تكون سهلة الفهم صادقة الحفظ سريعة اللذكر. وقاما تجد هذه الشروط معاً فانك ترى هذا سريع الفهم سريع النسيان وذاك بطئ الفهم بطئ النسيان

والحافظة الجيدة ضرورية في الحياة البشرية والأعمال الذهنية فهي شرط التعليم والنجاح - لأن الحواس والمشاعر تملي علينا الحاضر من

الأشياء وأما الحافظة فللأشياء الماضية وبدونها نفقد جميع المعلومات التي حصلبنا عليها ونبقى جهلاء كما ولدتنا أمهاتنا

وعلى قوة الحافظة بنى الانسان أعماله الخاصة بالفنون والآداب بل هى مادته فيها، والذهن الذى ينقطع عنه سلسال القوة الحافظة ينظفى، نوره ويحبط عمله أو كما قال (شاتو بريان) ان الفضل الاكبر فى تكوين القرائح لما تجمعه وتعيه

وسائل تقوية الحافظة \_ يجب على كل انسان أن يقوى حافظته بالمناية التامة بالدرس والتحصيل لتكمل وتزداد بالطرق الآتية :

- (١) بالتكرار والمران بأن يطالع كل يوم بضع صحائف ويردد ما يريد حفظه من المعلومات غير مرة . لأن كل قوة من قوى الذهن ككل حركة لأعضاء الجسم توجد فينا ميلاً أو استعداداً غريزياً لاستعمال ذلك العضو . هذا الميل أو الاستعداد تختلف قوته ونشاطه باختلاف الرياضة والتكرار
- (۲) نظام المطالعة وذلك بترتيب الأفكار والمملومات وربط بعضها ببعض بأن يطالع الانسان وبيده قلمه لوضع الاشارات تحت الكلمات أو الجمل الواجب لفت النظر اليها وتدوين المذكرات والملخصات عما يهم المطالع في ابحائه التي يميل اليها لأن الاقتصار على مجرد المطالعة كالكتابة على الرمل لا تلبث ان يزول اثرها من الأذهان كما تزول تلك من الوجود

أمراض القوة الحافظة - يضر بالحافظة أمران - الذهول والاجهاد

أما الذهول فينشأ من مرض يصيب المنح أو ضربة على الرأس ومن الحميات المخية ونحوها ويجئ تاماً أو جزئياً فجأة أو تدريجياً وقتياً أو مستديماً

وعند الشيوخ تفقد الحافظة قوتها بنظام يخالف نظام تحصيل معلوماتها بمعنى انهم يرجعون الى حالة الطفولة فلا يبقى فى أذهانهم الآ معلوماتهم القديمة وما يذكرونه عن أيام طفوليتهم

وكذلك يضر بالحافظة اجهادها بتناول المواد المخذرة كالأفيون والمرفين والكحول والسهر الطويل

ومن الغرائب ما حكاه الشهير (تين) في كتاب (الذكاء) من أن خادم أحد سفراء اسبانيا كان يحضر أحياناً مجالس المناقشات الهامة لخدمة سيده ثم تبين أخيراً انه لا يعي شيئاً مما قيل أمامه — حتى اذا ما أصيب بحمى مخية وجاءته نو بهما وأخذ يهذي هذيان المحموم قص بعض المحاورات بدقة وترتيب مدهش ثم لما شفى ورجع المنح المحالته الأولى عاوده النسيان بدقة وترتيب مدهش ثم لما شفى ورجع المنح المحالته الأولى عاوده النسيان

### (ب) تداعي المعاني

تداعى الممانى يسمى اشتراك الخواطر أيضاً هو ملكة من ملكات العقل متى ذكرت معنى جاءك معنى آخر لتشابه بينهما أو اتحاد فى موضوعهما – وكثيراً ما تأتى الفكرة أيضاً بظواهر نفسانية مختلفة كتحريك عاطفة من العواطف أو ذكرى صورة من الصور أو أحياء رغبة من الرغبات ونحوها

ويأتى تداعى الممانى من تقاربها أو تجاورها بسبب ورودها للذهن فى وقت واحد أو متعاقبة - لأن كل فكرة تقولد فينا تذكرنا حتماً بأفكار أخرى مرتبطة بها - مثلاً الشطر الأول من ببت شعر يذكرنا بالشطر الآخر ومطلع القصيدة يذكرنا بالقصيدة كلها وهو ما يسمى عنده ( بقانون الإقتران ) اعنى تلاصق المعانى بعضها ببعض فى الذهن

الصور الخاصة لتداعى المعانى – يأتى تداعى الصور والمعانى من ارتباط بعضها ببعض بعلاقات مختلفة . هذه العلاقات أما خارجية أو داخلية أما العلاقات الخارجية فهي :

أولاً — العلاقات الطبيعية أو التلازم العقلى (1) علاقة العلة بالمعلول وبالعكس فان تذكر الناريذكرنا بالاحتراق والإلتهاب بالبارود (ب) علاقة اللازم بالملزوم والأصل بالفرع والشامل بالمشمول وبالعكس. مثلاً فكرة الحرية والإختيار تجر الى فكرة المسئو ولية ومذهب الجبرية يذكرنا بسلب الإختيار (ح) علاقة الواسطة بالغاية وبالعكس كالحراث يذكرنا بالحرث. والجناح بالطيران

ثانياً - العلاقات الإتفاقية العرضية - (١) علاقة التشابه والتضاد كالتي بين اعدام لويس السادس عشر ملك فرنسا وشارل الأول ملك انكلترا . والسلم والحرب . والحب والبغض . والحرية والإسترقاق ، (٠) علاقة الإقتران الزماني أو المكاني كالتي بين شرلمان وهارون الرشيد وبرزخ السويس وقنال السويس

ثالثاً - العلاقات الوضعيه الإصطلاحية. كالعَلَم والوطن - والشهادة والعالمية

أما العلاقات الداخلية أو الفردية التي تردعلي الأذهان لأسباب خاصة فهذه تختلف باختلاف كل إنسان ولا يمكن حصرها ولا فائدة منها للعلم

لقداعي المعانى مكانة عالية في الحياة العقلية والأدبية فهو الذي يسهل للقوة الحافظة وظيفتها ويساعد قوة التخيل على التصوير والتشكيل — كا أن له مضار قد تكون جسمية فتؤدى الى ارتباك الحياة وثقلها بتولد الأوهام الكاذبة والحب والبغض والجرائم وغيرها مما تضطرب له الحياة الإجتماعية فكيف تكون الحياة اذا قورط الإنسان في أن العمل متعب والانتقام يرد الشرف. والإنتحار شجاعة. وسوء الظن من أقوى الفطن. واحتقار القوانين والشرائع حرية. والبطالة والغني والعزلة التامة سعادة وهكذا

والإنسان ولو بلغ أرذل العمر يكون حيث طبعه تداعى المعانى فى طفولته غالباً فإن كان خيراً سلم عقله وقلبه وعرف سبيل السعادة وانكان شراً انطبعت نفسه على السوء وأفدد من أمره وشرفه وتسممت حياته

فالواجب أن يصلح الإنسان من نفسه قبل فوات الوقت باجتناب النتائج السيئة لاشتراك الخواطر السيئة المرتكزة على التورط والتفريط والخروج عن المألوف

ومصدر الأفكار الرشيدة: مطالعة الكتب الثمينة ومجالسة العقلاء

المفكرين وذوى السريرة القويمة الرحيمة فان ذلك كله ممايقوى ملكة الذوق و يغرس عادة التلازم الخيّر الرشيد

ومصدر الافكار السيئة: اضطراب النفس على الاخص وتغلب الملكات الثانوية: كالتخيل والحساسية على الملكات الاصلية وهي العقل والارادة. لان الفكر كالعمل يقتضي توازن قوى النفس حتى تحفظ تناسبها وتصان مراتبها فانه بذلك التوازن والتناسب ورعاية النظام الرتبي للملكات النفسية يعرف تفوَّق اهل الفنون

من الاحكام القاسية تقدير الناس بما يظهر على الا محهم من علائم الهدى والضلال على أن ذلك لا يمنع من أننا قد نقرأ في جبين الكثير من الناس ما يدل على حقيقة بواطنهم فانه بين الملامح والاخلاق ارتباط شديد في كثير من الناس

# (ج) التخيل التخيل التخيل هو ملكة الأبتكار والاختراع

والتخيل لا يجئ من العدم فان الله وحده هو الذي أوجد من العدم جميع الكائنات — بل لا بد المتخيل من مادة تخرج منها الأفكار والتصورات هذه المادة يحصل عليها بقوة التحصيل كما قدمنا فما تعيه القوة الحافظة من الأفكار والصور في الحيال هو مادة التخيل — يحلل فيها ماشاءت قوته وينوعها من فكرة الى صورة الى مزجهما ببعضهما بنقص أو زيادة أو تجريد وهكذا فتراهم مثلاً يمثلون الأجسام الروحانية والأفكار بصور المول الغلسفة (١٠)

مختلفة كأنها محسوسات فيرمزون الملائكة باشخاص عليها مسحة الشباب والجمال وذوى أجنحة أشارة الى اختراقها الفضاء الى السموات العلى . وللروح بنور يغالب ضوء الشمس وللموت بهيكل عظمى بيده منجل أشارة الى حصده الأرواح وهكذا . ويسمى هذا بالتخيل الاخترامى مقابل التخيل الحضورى وهو حضور صور المدركات الحسية والوجدانية فى الخيال وملكة التخيل تسمى بالمخيلة

ويقوى التخيل بالتأمل والدرس

ومتى كان التخيل على نهج العقل والذوق أصبح جزيل النفع حميد الغاية فى الحياة البشرية – فهو الذى يخفف آلام الحاضر ومتاعبه باحيائه الأمل فى المستقبل أن يكون خيراً منه

(أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أصيق العيش لولا فسحة الأمل) ويُحببنا في الشجاعة والكرم ولولاه ما وجدت الأكتشافات والاختراعات التي هي نعيم الحياة وهو رائد العاماء في أبحائهم والصناع في معاملهم وهكذا المهندس والنقاش والنحات والأديب في اخراج كنوز القرائح واستنطاق الطبيعة وكشف أسرار الكون وابر از امهات الاعمال في كل فن ومطلب أما اذا ترك التخيل وشأنه بلا مرشد يهديه ولا زمام يقوده أخل بنظام الحياة حيث يتعذب كل طاع هلوع لا يشفي غليله إلا أن يكون بنظام الحياة حيث يتعذب كل طاع هلوع لا يشفي غليله ولا أن يكون المدون غيره ما هنالك من الدرجات والمراتب العلية موصولة لواحقها بسوابقها لا يتسامح للدهر ان يتغافل عنه يوماً وليلة و يضل المخاطر فيتيه في دياجي أوهامه المهاكة — وتذهب من ذوى العقول عقولهم فيضلوا

سواء السبيل وتهلع قلوب الضعفاء بمرض اليأس والقنوط و يضاعف الغلو آلام المنكوبين فتشتعل الاوهام الباطلة فى رؤوس ضعاف الاحلام فتورثهم الضجر والملل والمخاوف الكاذبة والوساوس السخيفة التى تؤدى الى السخرية والخبل وعدم الثبات والعياذ بالله

وللبيئة أثر محسوس فى تكموين الذوق وهو ملكة تنشأ من تعود التخيل على وجه خاص . فمثلاً تخيل شعراء بلاد العرب يخالف تخيل شعراء العراق وتخيل هؤلاء يخالف تخيل شعراء الاندلس وهكذا والذوق يختلف أيضاً بإختلاف الصناعات كما لا يخنى

## لفين ألاثالث

فى قوة التحضير والأعداد

يُمدُّ الفهم المعلومات المكتسبة المحتزنة في القوة الحافظة أى يهيئوها ويقويها وينوعها بملكة التفكر وطريقها الأنتباه والتجريد والمو ازنة والتعميم والحكم والقياس العقلي ( النظر )

### (١) الإنتباه

الإنتباه هو استحضار قوى الذهن وتوجهها نحو الشي لإجادة فهمه وليس للانتباه موضوع خاص وإنما هو شرط أساسي لكل المعلومات التي يسمى وراءها الانسان

والأنتباه أما أصليّ أو عرضيّ

فالإنتباه الأصلى ماكان باستمال المشاعر والملكات للعلم والفهم والفهم قصداً – فلا يكفى فى الإنتباة أن ينظر الأنسان الى الشيء بنظره فقط بل ينظره وقلبه حاضر ليبصره وكذلك فى السمع واللمس والذوق والفكر . . . . الخ أعنى وجود الإرادة أو اشتراكها مع الحواس والملكات شرط فى صحة الإنتباه

قد يوعدى الى الإنتباه جمال الشئ أو أهميته الحقيقية أو الإعتبارية أو خاصية فيه ولا يكون اللارادة فى ذلك نصيب. غير أن هذا النوع من الإنتباه جدير بأن لا يسمى إنتباها و إنما هو تلهى لترويح النفس أو مشغولية لصرف الوقت أى إنتباه عرضى

والإنتباه العرضي يزول في الحال كما عند الأطفال وضعاف العقول مهما طالت مدته

والإنتباه الجدير باسمه ما كان شبيها بإنتباه الشهير نيوتن وغليليه والخليل بن أحمد حين تنبه لوضع العروض عند سماعه الحدادين يضربون السندان ضرباتهم المرتبة المعلومة

سئل (نیوتن) مرة کیف کان اکتشافك لقوانین التثاقل قال لأنی أطلت التفكر فیها

والإنتباه على ضروب – فهو انتباه اذا أصغيت لحديث زميلك أو معلمك – ومشاهرة – عند البحث فى خواص الأشياء المادية كما يبحث علماء الطبيعة والكيمياء فى الظواهر الكونية . وروية اذا راجع

الذهن نفسه عند النظر في غير الماديات كما يفكر الرياضي في المسائل الرياضية والفليسوف فيما وراء الحس ومبادئ الأخلاق ومناقده – اذا ناقد الخطيب خطبته والشاعر شعره قبل القائه والقائد خطته قبل هجومه

ويدخل تحت الإنتباه تأمهوت الصورين في جمال الطبيعة والمتصوفين في الكون وخالقه سبحانه وتعالى

وللانتباه تأثيرفي الحساسية والقوة المدركة والأرادة

أما تأثيره في الحساسية فأما أن ينهض به أو يضعفه فقد يوقف تأثير الجوع والظمأ والآلام مدة غير قليلة – حكى أن رجلاً كأن مريضاً بداء النقرس ومولماً بلعب الشطرنج فكان يضيع منه ألم المرض عند لعبه والإنتباه دواء شاف للشهوات. وأحسن طريقة أن لا تُصادم الشهوات مصادمة ولكن بتحويل الذهن لغير موضعها بالاشتغال بعمل من الأعمال أو التابي بأمر آخر أو السياحة لجهة أخرى قال الشهير يوسويه الشهوات كالغدير يسهل تحويله ولكن يصعب إيقافه بسد مجراه

والانتباء يزيد فى قوى العقل فنفهم ونعى جيداً كلما يلقى علينا وندرك أسرار ما يقع تحت أنظارنا قريباً كان أو بعيداً واضحاً أو غامضاً فما دام الانتباء لا يفوتنا شيء البتة

والانتباه يُعين الارادة على وزن العلل والأسباب ايجاباً وسلباً فتُصدر عن روية وتورد بحزم – قال يوسويه: الانتباه يجعل المرء خطيراً مهيباً بصيراً – ولذلك كانت مسئولية الانسان بقدر انتباهه فيما اقترف

ولا يكون الانتباه تاماً منتجاً الآ بشروط ثلاثة (١) ان يكون قاصراً على موضوع واحد يفصل أجزاء بالتحليل لأنه بغير التحليل لا يحصل الانسان على معلومات حقيقية واضحة (ب) أن يكون بعزم فالانتباه يحتاج حتماً لمعونة الارادة واشتراكها معه لأن الانسان لا يملك ملكة الانتباه من أول وهلة بل بالاعتياد والمران على ذلك لا يملك ملكة الانتباه من أول وهلة بل بالاعتياد والمران على ذلك (ج) أن يكون مستمراً و بغير إجهاد لأن الإجهاد يتعب النفس و يخمد قوتها فلا ينتفع بها و يكفى لترويح النفس انتقال الذهن من موضوع لآخر

### ٠ (٢) التجريد

التجريد من عمل الذهن حيث يبحث في الشيء من احدى خواصه التي في الحقيقة لا يمكن أن توجد منفصلة أو منفردة

وهو نوع خاص من الانتباه

فالبحث عن الارادة دون الفكر أو الاحساس مثلاً أو البحث عن مادة الحديد دون خواصه من وزن وشكل ولون وكثافة أو البحث عن أية خاصية من هذه الخواص دون غيرها .كل ذلك يسمى تجريداً

ولماكان العقل الانساني لا يقوى على فهم حقائق الاشياء مجتمعة لقصوره اضطر الانسان الى التجريد أى بحث كل خاصية من خواص الاشياء واحدة بعد أخرى ثم ينتزع من صفاتها المتهاثلة أو المتباينة أمراً عاماً كالانسانية والحيوانية مثلاً

والعلوم كلها مؤسسة على قواعد التجريد فالهندسة مثلاً تبجث عن

المساحات والجبر عن روابط الكميات والميكانيكا عن الحركة وهكذا علوم الضوء والصوت والاخلاق والافتصاد والاجتماع وليست الاشياء كلمها قابلة للتجريد بل ان كثيراً منها مجردة بذواتها كما توجد كالمنات حقيقيقة ليست مجردات مطلقاً كالروح وخالق الوجود سبحانه

المعانى المجردة والمعانى المحسوسة كل تعريف نحصل عليه بطريق التحريد يسمي معنى مجرداً. والوسائط الأصلية للمعرفة وهى الحواس والوجدان والعقل توصل دائماً الى المعرفة بصورة محسوسة أى معرفة مجملة غير واضحة فالكائن نعرفه بخواصه المختلفة وكذا الحس وكل عاطفة من العواطف أو ظاهرة من الظواهر انما نعرفها بظروفها وعلاها. وهذه المعرفة الأولى هى المسماة بالمعنى المحسوس شم يأتى المعنى المجرد وهو الذى يُبين لنا جنس الكائن أو الظاهرة أو العاطفة ونوعها

- (۱) ولا يختلط عليك المعنى المجرد بالمعنى العام فان الأول جنس والثانى نوع فكل معنى عام مجرد ولا عكس مثلاً لون تفاحة بعينها أو شكل خوخة بعينها من المعانى المجردة أما لون التفاح أو شكل الخوخ أو مطلق لون أو مطلق شكل كلها معان عامة
- (٢) وكذا المعانى المجردة ومعانى الامور التى فوق الحس الفرق بينهما عظيم لأن الصورة واللون والوزن كلها أمور محسوسة ومعنى الصورة واللون والوزن التى هى صفات انتزعها الفكر من الأشياء معان مجردة أما معنى النفس وخالق الوجود اللذان هما من الكائنات التى فوق الحسر فهما من المعانى المحسوسة لا المجردة

والفرق بين التجريد والتحليل ان الأول يبحث عن خاصية أوخاصيتين في الجوهر وأما الثاني فهو تحليل الخواص بأجمعها للجوهر الواحد. فالتحليل عام والتجريد خاص

### (٣) الموازنة

الموازنة من عمل الذهن وهي مقارنة بين شيئين أو اكثر لمعرفة التناسب بينها

والموازنة تقتضى أولاً وجود شيئين بينهما تشابه واختلاف معاً لأَنهُ لولم يكن بينهما تشابه فالموازنة بينهما لا تجئ البتة ثانياً تجريد كل منهما على حدته لمعرفة الاختلاف بينهما ثالثاً حضور صفاتهما في القوة الحافظة

وترد الموازنة في غالب المعقولات (١) بالموازنة تعرف جيداً حقائق الأشياء بتبيان المشابهات والمناقضات بينها فالحكم على لونين مثلاً لا يجئ بغير وضعهما بجانب بعضهما

وبالموازنة تتجلى الأفكار في الانشاآت وتطلى المعانى بجال التعبيرات وتبرز للعيان بروز المحسوسات ولولا الموازنة ماكانت بلاغة الكلام من استعارة وتشبيه ومجاز وكناية ومحسنات لعظية ومعنوية . . . . الخ (٢) والموازنة هي مصدر جميع المعانى التي نستبين منها العظمة والعلو والصغار والاسفاف والتقدم والتأخر . . . . الخ (٣) والموازنة هي أساس الموازنة التعميم والحكم والقياس العقلي كما سترى ، كما ان التجريد أساس الموازنة

### (٤) التَّعميم

التعميم من عمل الذهن ايضاوهو ادخال عدد غير محدودمن الـكائنات والأفعال في حدود معنى واحد يكون مشتركا

والتعميم مصدره الاستقراء والتجريد والموازنة

فالملموسات والمرثيان والطعوم والمسموعات والروائح والاعطار اى كل ما يقع تحت الحواس سميت بالمحسوسات

وما عداها سميت بالمعنويات او الروحانيات

وكذلك جميع الحيوانات ما أكل منها اللحم سمى آكل اللحم، وما رعى النبت سمى آكل العشب وما تعددت معدته بالحيوانات المجترة وهكذا مثل هذه المعانى تدعى المعانى العامة او المفهومات العامة

ومكنة ايجاد الممانى العامة اختص بها الانسان دون سائر الحيوان - لان الحيوان ليست له معلومات الامن طريق الحس اى فى دائرة صنعيفة جداً لا تتعدى دائرة التجربة الحسوسة

اما مجال العقل الانساني فغير محدود - فانه باستقراء المحسوسات أمكنه الوصول الى معان تشمل صنوف الموجودات صنفاً صنفاً فمثلا من النظر في افراد الانسان وصل الى معنى الانسانية ومنها الى معنى الكائن الروحي وهو الانسان والملائكة وخالق الوجود.

وبالاستقراء وبحث الظواهر أوجد قوانين نظام الظواهر المتشابهة وكيف تنولد في المالم

ويفرق العلماء بين المعنى العام والمعنى الكلى فيقولون أن الأول يأتى من الاستقراء اى التجربة والاختبار كاطلاق المحسوسات على كل ما يقع تحت الحواس والثانية تأتى من طريق العقل لانها تدل على مبادئ أو قواعد بديهية تناسب جميع الكائنات مثل قولنا أن لكل كائن علة لوجوده وناموساً يخلق على اصوله. فكرة جاءت من طريق البداهة لامن طريق التجربة كالفكرة العامة التي لا تشمل الاجنسا أو نوعا من الكائنات أو الحقائق الحادثة أو المفروض لزومها مثل نواميس الطبيعة والمعنى الكلى يدل على حقائق مطلقة لزومية لا تنغير كالحقائق الأولية وماهيات الكائنات مثلاً

وللممانى العامة درجات تختلف كثرة وقلة مثلاً ما يدخل فى مفهوم هذه الكلمات جنس . نوع . صنف . طبقة . فئة . ضرب . فان مدلولها يكوّن متوالية تنازلية من حيث عدد الكائنات التى تشملها كل كلة منها . ومتوالية تصاعدته من حيث صفات وخواص هذه الكائنات

وهاتان الدرجتان المتعاكستان تسميان بالسعـة والقيود ( الصدق والشمول ) وهما خواص المعاني العامة

فسعة المعنى العام هي عدد الكائنات التي يشملها ذلك المعنى فقولنا مثلاً الانسان يشمل جميع النباس في الماضي والحاضر والمستقبل بيضاً وسوداً وصفراً

وقيود المعنى العام - هى مجموع الصفات الأساسية التى تقتضيها تلك الفكرة مثلاً معنى الانسان يراد به شروطه الأربعة أى الجوهر والحياة والحس والعقل

وكلما زادت السعة نقصت القيود وبالعكس فقولنا الحيوان يشمل عدد الحيوانات الموجودة على ظهر الأرض أما اذا قلنا الأسد فلا يتناول الآنوع الأسد المعروف دون غيره من سائر الحيوان

وفائدة التعميم للعلوم لا شك فيها لأن كل علم مبنى على جملة معان علمة مسهلة لفهمه ولولاها لكانت العلوم عبارة عن أسماء لا نهاية لها . وأما التعميم فيشقها طوائف سهلة الحفظ قريبة التناول من العقول البشرية ؟ والتعميم لا يقل في أهميته عن الحكم والقياس العقلي في المعقولات فكيف يدلل الانسان ويمضى حكمه ويترقى من الظواهر الى نواميسها بلا اشتراك التعميم ؟ اللغة بذاتها لا تقوم بغير التعميم والا كانت كلمات واصطلاحات لا تدخل تحت حصر ولا يمكن أن يعيها الانسان – واعتبر ذلك في اسم الجنس ( وكل اسم جنس معنى عام ) فانه يقوم بقسم عظيم من قواميس كل لغة من اللغات

### ره) الحجار

الحكم عمل من أعمال الذهن به يقرر ثبوت حالة الشيء وانتفائها عنه أى الحكم بوجود توافق أو تناقض بين معنيين - والحكم هو العمل التام للفكر البشرى

لأن الحس ليس كل المعرفة بل هو فرصتها ومادتها. والصورة ليست الآصدى الحس. والانتباه عمل تحضيرى للمعرفة. والقوة الحافظة تحفظ المعرفة وتخرجها عند الطلب. اذاً لا تكون المعرفة الآحيث يميز

العقل الحس والصور ويقارن بينها ويرى العلاقات التي تربطها ببعضها بعضاً أو بعللها أو بالعقل نفسه . ويؤكدها

ولكل حكم مادة وصورة. فالمادة هي الشيء الواقع تحت حواسنا أو الأفكار العارضة لنا. والصورة هي العلاقة التي يراها الذهن بين الموضوع والمحمول وهو عمل خاص قائم بذاته بل هو الركن الأساسي للحكم. به يؤكد الذهن هذه العلاقة ويعتقد صحتها

ومما تقدم يتميز الحكم عن شيئين آخرين وهما الحسن وتراعى المعانى وتداعى المعانى (l'école empirique)

لكل حكم ثلاثة عناصر: (١) معنى (لكائن أو لجوهر) يواد اثباتها اثبات صفة له أو نفيها عنه (٢) معنى آخر (لصفة أو لعرض) يواد اثباتها للمعنى الأول أو نفيها عنه (٣) تأكيد العقل لما بينهما من المناسبة أو نفيها كقولنا الأرض تدور حول الشمس والشمس لا تتحرك

والحكم اما أن يكون بالبداهة أو بالنظر (التأمل)

فالأول مثل حكمنا على الشمس انها جسم مضى . والخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين – والدائرة خلاف المثلث . وان فعل الخير واجب على كل انسان أعنى المعانى المحسوسة أو الخاصة التي يعرفها الانسان بالحواس أو الوجدان

والثانى ما جاء من مقارنته بمعنيين من المعانى المجردة أو العامة مثل قولنا أن مجموع زوايا أى مثلث يساوى مجموع زاويتين قائمتين وان السوائل تتوازن فى الأوانى المتصلة ببعضها مهما اختلفت إشكالها – فان مثل

هذه النظريات لا تتسق للعقل الا بعد تأمل وبحث قليلاً أوكثيراً ومجهودات فكرية

والحركم اما عام أو خاص وسلبي أو ايجابي كما هو معلوم

(٦) النظر(١) أو القياس العقلي

النظر عمل من اعمال الذهن أيضاً به يخرج حكماً جديداً من حكم أو أحكام مقررة قبلاً

مثلاً يخرج الذهن من قاعدة ان جميع الأجسام قابلة للوزن أيضاً أن الهواء قابل للوزن أيضاً لأنهُ جسم

وللنظر ثلاث مقدمات واحدة تسمى مبدأ (مقدمة صغرى) والثانية نتيجة والثالثة وسيطة بينهما (مقدمة كبرى) وفى الغالب تكون مقدرة فمثلاً الأجسام قابلة للوزن. والهواء جسم اذاً الهواء قابل للوزن. ويمكن أن يقال وهو الغالب الأجسام قابلة للوزن فالهواء قابل للوزن

كل نظر يشمل ثلاثة أحكام لأن معنى النظر تقرير علاقة بين حكمين أحدهما مبدأ والآخر نتيجة بتوسط حكم ثالث قد يكون مقدرًا غالبًا كما مثل

اذًا فعناصر النظر ثلاثة معان وثلاثة أحكام: هذه الأحكام الثلاثة

<sup>(</sup>۱) النظر هو ملاحظة العقل ما هو حاصل عنده لتحصيل نحيره ( شرح المواقف ) وعند الباقلاني هو الفكر الذي يطلب به علم أو غلبسة ظنى • والفكر عند علماء السكلام ترتيب أمور معلومة أو مظنونة بحيث يؤدى الى أمر آخر

تركب من مقارنة كلا المعنين بالمعنى الثالث والنتيجة المنطقية الحاصلة من ذلك

وقاعدة النظر ان كل شيئين مساويين اشىء واحد متساويان أعنى اذاكانت ١ = ٠ ى ٠ = ح تكون ١ = ح (راجع مبدأ الذاتية ) والنظر على ثلاثة أنواع : —

النظر التمثيلي – وهو تمثيل حالة خاصة بحالة خاصة فمن احترقت يده مرة في النار لا يقربها مرة أخرى لعلمه بالسبب وهي أن النار تحرق بالملامسة

والنظر الاستقرائى – وهو تخريج العام من الخاص والقوانين من الحوادث الفردية والمبادئ من النتائج فمثلاً جميع الناس الذين لامسوا النار احترقت أيديهم (حوادث فردية) اذاً فالنار تحرق فى كل زمان ومكان (قانون عام)

والنظر القياسى – وهو تخريج الخاص من العام مثلاً الفضيلة محببة اذاً فالعدل محبب

وللنظر أصول وقواعد من خصائص علم المنطق سنتكلم عليها بعد وللقياس العقلي أهمية عظمى في اكتشاف كثير من الحقائق الجديدة والتدليل على الحقائق المعروفة وفضله على العلوم الرياضية لايذهب عن اللبيب

### أصول الأفكار والمبادئ الأوليَّة

الآن وقد فرغنا من دراسة القوى العقلية المختلفة فقد بقى علينا أن نتكلم على ، صدر الأفكار أو المعانى ومذاهب الفلاسفة فيه بغاية الاختصار فنقول:

ليس المراد هنا بنظرية اصول الافكار مبدأ ظهورها وانما يراد بتلك النظرية معرفة الأصل السَّنِيكولوچي أى مصدر وجودها في الانسان وشرائط ذلك

النظرية الاولى \_ صور المعلومات \_ قال فلاسفة اليونان إن أفكارنا هي (مشخصات مادية) نشأت من تصاعد الجواهر الفردة بعد انفصالها من الاجسام ودخولها بواسطة الحواس الى المنح حيث تنطبع فيه كانطباع الخاتم في الشمع . هذه التصاعدات تستحيل صوراً مماثلة للاجسام التي انفصلت عنها ... و بطلان هذا المذهب ظاهر ولا دليل عليه في العلم النظرية الثانية \_ مذهب لوك (أي نظرية اللوح المصقول) \_

ومذهب كوندياًك -- (أى نظرية التمثال الانسانى)
يقول (لوك) ومن قبله أرسطو ـ إن النفس توجد لأول وهلة كاللوح المصقول خالية من الافكار أيّا كانت بمنى ان إدراكنا يولدكأنه خاصية إنفعالية تقبل كل تأثير يأتيها من الخارج . فالحس والتأمل هما العلة الفاعلية لأفكارنا . بمنى إن الحس آلة لمعرفة الظواهر الجارجية . والتأمل آلة الظواهر الداخلية ويقول (كونديّاك) - ان الانسان يولد كتمثال

خالياً من الافكار والمواطف ليس فيه إلا أعضاء فقط. والطبيعة الخارجية تحيى فيه الملكات تدريجاً بمساعدة الحس وحده الذي يتحول الى إنتباه وذكر وتخيل وحكم ونظر ورغبة وإرادة لأن الحس بصفته انفعالاً تمثيليا يولد الملكات العقلية بواسطة الانتباه. والانتباه حس متحكم كما ان الذكر حس محفوظ متواصل. والموازنة حس مضاعف. والحكم حس تولده الموازنة .... الح والحس باعتباره إنفعالاً نفسانياً يولد الملكات الاخلاقية بواسطة الرغبة التي تتولد فيه، وما الارادة الارغبة متحكمة

الرد على (لوك) – الحقيقة ان الحس علة لأفكارنا. ولكنة علة ناقصة ومادية، والتأمل ملكة في النفس لملاحظة حركاتها وتحليلها ودراستها متى تكونت بطريق الملاحظة والتجريد. والتجربة لا نعرف منها غير حوادث خاصة فردية. أما الأفكار أو المعانى الكلية الضرورية فلا نصل اليها من طريق التجربة وكذلك المطلق واللانهاية لا نصل اليهما بالوجدان والمشاعر

الرد على (كوندياًك) ان نظرية التمثال الانسانى تؤدى الى إنكار الحركة الذاتية للنفس وقوة العقل الخاصة به ومهما قيل ان للانتباء تأثيراً على المدركات الحاصلة من التجارب فمحال عليه أن يخرج لنا الأوليات والمبادئ العقلية

الحواس توصلنا الى أن تحس بالضوء والحرارة والصوت ولكنها تقصر عن تكوين الأفكار . لأن المعرفة من أعمال حركة الذهن وهو الذي يحضر مدركات التجارب ويهيئها

ان تمثال كونديًّاك اذا كان مجردًا عن الملكات أصلاً فان التأثير الخارجي لا يمكنه أن يولدها فيه لا بواسطة الحس ولا بالانتباه وبالجملة فان المذهب يجرد النفس من ذاتيتها وحربتها

### (٤) مذهب الفلسفة الواقعية (مذهب كونت ولتريه)

يقول أصحابه ان (بالمطلق) ممتنع على الذهن البشرى وان العلم ليس له موضوع الآ الحوادث وقوانينها أعنى ترتيب الظواهر التي تقع فى دائرة تجاربنا . . وينكرون وجود الجوهر والعلل وكذلك جميع مبادىء علم ما بعد الطبيعة بحجة أنه لا دليل عليها

الرد على هذا المذهب -- ان التجربة تعجز عن ادراك صفتى المطلق والضرورى فى المبادىء الأولى . أما تعريف الجوهر والعلة والماهية التى ينكرها أصحاب المذهب الواقعى فيكنى أن نقول لهم ان الطرق العامية المحضة وهى بنت التجارب والعقل أوصلتنا الى معرفة ماهيات الأشياء وكذلك العلل والجواهر

أما ديكارت وتلاميذه فينكرون ان للحواس دخلاً في تكوين الأفكار ويقولون ان الأفكار الحقيقية هي المعانى الفكرية ليس الآأعنى انها غريزية أودعها البارى سبحانه في الأذهان عند خلقنا

الرد – على ذلك يكون لأفكارنا حقيقة ذهنيه فقط واذاكان الأمر كذلك استحال علينا معرفة الحقائق الخارجية ومنهم من زعم ان الأفكار وراثية تنتقل من جيل الى آخر بمعنى ان المبادىء الأولية تأتى من عادات يوثها جيل عن جيل – وسيأتى مذهب (كنت) بعد وفيه صور فهمنا اصول الغلفسة (١٢)

لحقائق الأمور وهي قوانين الفكر عنده

الرد – اذا كانت هذه العادات مجموع حوادث خاصة حادثة فلا تنتج الأ الخاص والحادث دون الضرورى وبذلك يكون هذا المذهب باطلاً وأصحاب المذهب الراجع يقولون انه لا التجربة بمفردها ولا المقل بمفرده مصدر الأفكار بل التجربة والعقل معاً هما مصدرها. فالتجربة تدلنا على الحقائق الحادثة والعقل يرشدنا الى الحقائق الضرورية الكلمة المطلقة

فبالعقل ومساعدة التجربة تدرك العلاقات الضرورية بين الكائنات ولكى يصل العقل من المحسوس الى المعقول ومن الحادث الى الضرورى يكنى أن يكون بين الفكرتين مهما اختلفتا علاقة منطقيه وان هذه العلاقة باقية لا تتغير . ولا يتعذر على العقل الحصول على هذه العلاقة وما عليه الا تحليل حكم خاص واحد ؟ مثلاً لا بد في كل حادث قتل من قاتل — فيفهم العقل من ذلك ان طرفى العلاقة (وهما القاتل والمقتول) قابلان المتغيير والتبديل ولكن العلاقة واحدة لا تتغير فهي كلية وضرورية — هذه العلاقة هي علاقة المعلول بالعلّة طبقاً للقاعدة (لكل معلول علة) هذه القاعدة يواد منها أنه ما دام في العالم معلولات فلا بدلها من علل أي ان فكرة الحدوث مرتبطة تمام الارتباط بفكرة السبب أو العلة ولا يمكننا أن نفهم خلاف ذلك

وبالجملة فكل حادث في أفكارنا ومبادئنا آتٍ من التجربة أعنى من الادراك الظاهري والادراك الباطني وعمل الذهن فيما حصلنا عليه من

ظریق الحواس والوجدان — وکل ما هو ضروری کلی مطلق فی أفتگارنا آت من العقل

هذا المذهب يراه المتأمل أنه خير المذاهب التي تقدمته وينظبق على الطبيعة البشرية – فالانسان وهوكائن ناطق ذو شعور لا يجوز عليه القول بأنه يفهم بالتجربة دون العقل أو العقل دون التجربة بل بهما مماً يفهم ويعقل ويبحث

### ظهور الحالات النفسية

تظهر الحالات النفسية عند الانسان بأمرين: الاشارات. واللغة. وزاد بعضهم علم الجمال

#### الاشارات واللغة

ان من أهم ما أنتج النشاط الاختراعى للذهن هى اللغة فهى عمل الفكر وأداته فى صورتيه: التخيل والادراك

واللغة تتركب من اشارات

والاشارات هي أمور محسوسة تدل على معنى مثلاً حركة غصون الأشجار دلالة الريح والدخان دلالة النار والضوء دلالة الكهرباء وهكذا تلك هي الاشارات بمعناها الأعم أما بمعناها الخاص فهي أفعال ظاهرية للدلالة على أحوال باطنية كالاستغاثة فانها تدل على حلول الخطر والكلام يدل على معنى في نفس المتكلم

والاشارات نوعان: اشارات طبيعية واشارات وضعية أو اصطلاحية فالأولى مثل الضحك والدموع والشهيق كلها علامات للفرح والألم وهذه الاشارات التي مبناها أتحاد الروح والجسم واحدة عند جميع الناس مفهومة لديهم لا تحتاج لتعليم أو ارشاد

أما الثانية أى الاشارات الوضعية فهى اشارات وضعها الانسان ليتفاه بها مع غيره مثل ألفاظ اللغة المدونة فى القواميس وهذه تختلف باختلاف الأمم والشعوب فاللغة هى مجموع الاشارات الطبيعية والوضعية التى بها يتفاهم الناس وتواضعوا عليها فيما يعرض لهم من أحوال الحس واختلاف العواطف والأفكار أعنى كل ما يتعلق بالحياة النفسية

ويدخل فى باب اللغة الصور والرسوم والأرقام والملامات الجبرية. (المعروفة فى علم الجبر) وكتابة أهل الصين وقدماء المصريين والملامات الموسيقية لدلالتها كلما على معان خاصة

زعم ريد ( Reid ) ان الاشارات الطبيعية وضعتها الطبيعة وحدها. والناس أجمعون يفهمونها بالغريزة. أما الاشارات الوضعية فهي على العكس من ذلك

فرد عليه بعضهم قائلاً ان الطبيعة عند ما لصقت ببعض حالات النفس حالات ظاهرة جسمية لم تكن تقصد وضع اشارات كما يزعمون . فالطفل اذا صرخ من ألم أصابه لم يكن صراخه اعراباً عن ألمه بل صراخه من شدة الألم . كذلك الانسان في عهده الأول كان يصرخ من آلامه ثم أتخذ بنو الانسان الصراخ علامات الألم والخطر فهي اذاً وضعية أيضاً

نتج من ذلك ان الاشارات الطبيعية والاشارات الوضعية تختلف في درجتها لا في طبيعتها وانما الانتقال من احداها الى الأخرى غير محسوس

### أصل اللغات

للملماء فى أصل اللغة نظريات عديدة

النظرية الأولى — ان اللغة إلهام وتوفيق من الخالق تعالى منذ خلق الانسان ولكن ورد على هـذا المذهب ان اللغة لوكانت إلهاماً لوجدت بادىء بدء تامة ولم تتدرج كما هو مفهوم ومشاهد وان الانسان هوكائن حساس ذو ادراك واستعداد تام لاختراع الكلام فبالقوة المدركة يتصور المعانى وبالمشاءر يدرك الأشياء المادية وبملكة التجريد والتعميم يفهم العلاقات بينها وباللسان يخرج الأصوات حسب أغراضه

النظرية الثانية — ان اللغة نتيجة غريزة خاصة أصلية . بمعنى ان الانسان بطبيعته ناطق كما هو بطبيعته مفكر . وهذه النظرية تقرب كثيرًا من النظرية السالفة . لأ ننا اذا قلنا ان الخالق تعالى ألهم الانسان الكلام مباشرة أو وهبه غريزة خاصة تحرك لسانه بالكلام فالمهنى واحد لأنه فى كلا النظريتين اختراع الكلام بعيد عن القوة المدركة والارادة البشرية ولوكان ذلك صحيحاً لما تعددت اللغات بتعدد الأمم واختلاف البقاع مع ان المعانى واحدة فى الأذهان

النظرية الثالثة - ان اللغة وضع صناعي اصطلاحي من الانسان، ولكن اختراع المكلام واتخاذه بدل الاشارات يستتبع اتفاقًا وهذا الاتفاق

یجب ان یکون مسبباً وکیف یتم ذلك والکلام لم یوجد بعد

ومن المقرر في علم اللغات أن العناصر المشتركة الأساسية في جميع لغات العالم تناقض دعوى الاختراع الاختياري

النظرية الرابعة – يقول أصحابها ان الكلام نتيجة تحضير تدريجي مطرد للغة الطبيعة . وهذه النظرية هي المعول عليها الآن بمعني ان الانسان وضع الكلام بنفسه لا باتفاق مع معاشريه وانما بالرقى الطبيعي لملكاته . لأن الله أودع قيه كل ما يؤهله للتكلم . خلق له عضواً صوتياً فا سعة مناسبة يخرج أصواتاً ومقاطع كثيرة للاعراب عن جميع حالاته الوجدانية . وغريزة عالية لا تهدأ الآ بالاختلاط مع أمثاله ثم ملكة تكوين المفهومات أعنى المعانى المجردة والعامة والحكم عليها أعنى معرفة العلاقات التي بينها

### (١) عمل الفكر في اللغة

لم تكن الألفاظ في ذاتها الآأصواتاً جامدة جوفاء. والفكر هو الذي يضع لها المعانى باختلاف أغراضها ويحدد الفرض من كل لفظ حصراً واطلاقاً. ويضع الألفاظ الجديدة للمعانى المستحدثة. فاللغة حياة مستعارة متجددة. وليست شيئاً آخر الآأشعة الحياة الفكرية

كذلك علوم اللغة فان أثر الفكر فيها لا يقل عن أثره في المعاجم اللغوية التي هي مادتها . وقوانينها تعرب عن قوانين الفكر ذاتها التي هي منطق اللغة

### (٢) عمل اللغة في الفكر

كذلك للغة أثر فى الفكر من وجهين فانها تساعد على انتقال الفكر وتساعد على تكوينه

لأن اللغة بواسطة أداتها الخاصة وهي الكتابة تنقل للأجيال المقبلة كنوز الاختراعات والاكتشافات وسائر ثمرات العقول التي جمعتها الأجيال المتقدمة . فاللغة هي « القوة الحافظة للبشرية » أعنى كالقوة الحافظة عند الانسان . وبفضل هذا النقل يعلم المتأخرون معلومات المتقدمين فيزيدونها اتقاناً أو يزيدونها بسطة وتلك سنن الرقى الاجتماعي. فكم من علوم لأمم صاعت بسبب تأخر ظهور الكتابة عندها . كعلوم قدماء المصريين في عصر الفراعنة والشعر في بلاد العرب فان أقدم الشعر عنده لا يزيد عن ماية وخمسين عاماً قبل الهجرة

عدا ذلك للغة أثر ظاهر فى الفكر . لانها تحدد المعانى الفكرية وتزيدها وضوحاً وبساطة

## البالثيات في الحياة العاملة

#### الارادة والاختيار

غير ما تقدم من قوى النفس توجد قوة ثالثة خاصة بالارادة والعمل الاختياري

يدخل النشاط على الانسان من ثلاث جهات . الغريزة . والعادة . والارادة . وسنتكلم على هذه المسائل الثلاث وما يلتصق بها من الحرية النفسانية

### أصل الغر رة والعادة

لم يكن النشاط على وجه وظيفة خاصة للذهن بل هو الذهن نفسه لأن الذهن حركة بذاته فى الحقيقة . فاذا نظرنا الى الحياة الشهوية وجدنا وراء الميول والانفعالات ميولاً أصلية ليست الآصور مختلفة لميل أساسى: « ارادة طبيعية » وهذه الارادة هى شىء من النشاط وان نظرنا الى الحياة العقلية وجدنا ان المعرفة لا تتم الآ بسلسلة من الأعمال المختلفة أى عمل مركب . هو أيضاً صورة من صور النشاط

وانه ليمكن القول بأن النشاط هو لب الجوهر في كل موجود ولذلك قال (لايبنز) ما لا يعمل لا يوجـد . وقال (شو بنهور) ان كل كائن « ارادة » بذاته أو مجهود أعنى نشاطاً وأما النشاط بمعناه الخاص فهو وظيفة خاصة للوجدان . أى قوة بها تصدر الأفعال الحيوية بحال تسمح لها بمكان فى الوجود يتلائم مع بقائها وحفظ نوعها وهذا النشاط يكون على صور ثلاث أصلية . أولاً ذاتية محضة بلا تصور فالكائن يجهل الغرض الذى يرمى اليه فهو يسيركا نه مدفوع بقدر لا محيص عنه وهو الغريزة . ثم بعد ذلك يأخذ النشاط فى إدراك نفسه ويسير بتصور نحو غاياته . وباختيار صادر من ذاته على ما يظهر يُتم ما يريده وهذا ما يسمى بالارادة . ولكن لا يلبث الكائن الحي أن يعود الى الطبيعة الغريزية رويداً رويداً بدخوله تحت تأثير العادة

أنواع الحركات الأصلية - تظهر الحركات مع الحياة نفسها وهي مظهرها الحقيق. وهذه الحركات وان كانت ذات أصل واحد إلا أنها لا تتشابه. فيأتي بعضها من تنبيه باطني أو فيض القوى الحيوية كأنها تتعجل الظهور الى عالم الفعل وتكون عادة غير منظمة ولغير غاية ويسمونها «بالحركات الآلية» مثل حركات الطفل التي يأتيها بمجرد الولادة من تحريك اليدين والرجلين مع الاستمرار وبدون انقطاع الآفي حالة النوم. ويفسرها عامة الناس بأن (روحه اكبر من جسمه) ويأتي بعضها من تأثير خارجي دليلاً على استعداد التركيب الجسماني لبعض تنبيهات تخدمه في حماية نفسه من الطوارئ. ويسمى هذه «بالحركات الفسرية هكالحركات الني يفعلها الطفل اذا وقع شعاع ضوئي شديد على عينه فانه يلفت وجهه بسرعة أو اذا مست يده ماء ساخناً فانه يقبضها بسرعة أيضاً وهكذا اسرعة أو اذا مست يده ماء ساخناً فانه يقبضها بسرعة أيضاً وهكذا

وهناك حركات أخرى ذات علة باطنة كالأولى ولكنها من جهة أخرى مثل الثانية ترمى لغاية محدودة وهى بقاء السكائن وحفظ نوعه ترى من ظاهرها كأنها اعمال ادراك وتعقل وقد تدهش العقول بعملها فى اختيار ما يلائم واتقاء ما يضرها فى حياتها وحفظ نوعها كأن بها قوة تخيل . و بناء عليه قالوا أن لها ذلك من اصل خاص وهو الغريزة

وليست هذه الحركات الثلاث منفصلة عن بعضها انفصالاً مطلقا بل قد توجد مع بعضها في وقت واحد خصوصا فان الحركة القسرية والحركة الغريزية قديصعب تمييزهما عن بعضهما واختلف في اصل الغريزة ولكن الرأى الذي عليه جهور الفلاسفة أن الغريزة لاصقة بالحياة أى بالميل للوجود وفي الواقع أن الحياة لا تتحقق الا بعرفان الكائن لما يضره. وما ينفعه بالطبع. فالأ دراك الأولى الضروري لهذا الاتقاء هو الغريزة

### (١) ِالغرائز

الغريزة هي اندفاع طبيعي أعمى لأتيان فعل من الافعال بلاغرض ولا سبب والافعال الغريزية هي التي تأتى من نفسها بلا تأمل او تعقل وقال بعضهم أن الغريزة لا تأتى من العادة ولا من الوراثة بل هي خلقية فطرية

ويشترك الانسان مع الحيوان فى الغرائز بل قد تكون اوسع عند الحيوان منها عند الانسان ـ فليس لدى الحيوان غير الغريزة يحفظ بها كيانه ونوعه واما الانسان فلديه العقل وهو أعلى من الغرائز طبعاً

والغريزة عند الطفل وعلى الاخص عند الحيوان مجردة عن التدبر والتفكير ولكنها معصومة عن الخطأ ولا يلحق بها تغيير أو تبديل بل تراها على شكل واحد ونوع مخصوص

أما كونها مجردة عن التفكير فلأن الغريزة لا تعرف غرضها الذى ترمى اليه ولا الطريق المؤدية الى ذلك الغرض. فالطفل أو الحيوان الصغير حينما يرضع ثدى أمه لا يعرف فكرة الجوع أو العطش ولا منفعة اللبن في غذاء جسمه. انما يشعر بجاجته الى الرضاعة فيرد ألم الجوع بعمل غريزى لا يفكر فيه

المصمة عن الخطأ - الغريزة تصل الى الغرض مباشرة بلا تلمس فلا تمخطىء البتة تحمل الطفل أو الحيوان على عمل ما يوافق طبيعته أو خاصيته من أول وهلة - فالطفل من أول مرة يضع هه على ثدى امه يضع شفتيه ولسانه بأحكم طريقة لتحلّب اللبن من الثدى . والعنكبوت يغزل غزلا عجيبًا بغير تدريب أو تعليم والبط يحفظ نفسه على سطيح الماء ويعوم بلا تعليم أو تحرين من أول مرة وهي لم تر الماء قبل

عدم التغيير - الغريزة عند الحيوان تامة الخلقة من البداية ولا تلدرج - فالعنكبوت يغزل غزلا تاما والنحل يصنع العسل والنمل يبنى قراه من يوم الولادة وهي دائما على شكل واحد عند حيوائات النوع الواحد بمعنى ان غريزة البناء مثلا لدى النمل والعنكبوت والجند بادستر واحدة فى جميع افرادها . ومن نوع واحد لان كل حيوان له خاصيته لعمل نوع من العمل لا يتعداه مثلا النحل لا يضع أغير العسل والعنكبوت النسيج وليس

لاحدهما ان يصنع صنع الآخر فالحيوان اذن (عامل اختصاصى) اما اصحاب مذهب التحول (۱) فيقولون ان هذه الصفات ليست للغريزة باصل فترتها، وهي على الاقل لم تكن لها بادى، بدء واذا شوهد اليوم ظهورها في الحيوان دفعة واحدة فذلك لأنها أنما جاءت اليه من طريق الكسب والتجربة والورائة. بدليل ان الحصان لا يمشى الغار الا بالتدريب وكلب الصيد لا يجرى وراء الطريدة الا بالتدريب. اى أن التدريب والتربية تنوع من الطبيعة الأولى للحيوان وتغرس فيه طبائع لم التدريب والتربية تنوع من الطبيعة الأولى للحيوان وتغرس فيه طبائع لم التراحم في الحياة وتأثير الوسط يجعلان الحيوان يفعل مايقيه غائلة الجوع التراحم في الحياة وتأثير الوسط يجعلان الحيوان يفعل مايقيه غائلة الجوع أو الخطر أو يهيء لنفسه ما يكون صالحاً لحفظ حياته أو بقاء نوعه، ومن هذا التطور نشأت الغريزة فيه

فالغريزة هي الحلقة الاخيرة من سلسلة اختبارات متنوعة قام فيها الانتخاب الطبيعي بدور ذي شأن

يقولون ان الغريزة لم تكن عمياء بالكلية . لأنها لما كانت نتيجة اختبارات عديدة وجبأن تكون ذات نوع من الأدراك . لأن الحيوان يعمل دائمًا للوصول الى غايته بحسب اختلاف الوسط والطقس مثلاً في البلاد التي يكثر فيها الفراش آكل النمل . ترى هذا المخلوق الصغير يضيق من فوهات خلاياه ما أمكن. والخطاف يبني عشه من القش في البلاد التي لا يجد فيها نوع الطين الموافق . ويقول كذلك ان الغريزة لا تعمل على

<sup>(1)</sup> transformistes

شكل واحد كما يدعى أصحاب المذهب الأول. لأن الطير المعروف باسم (بالتيمور) يبنى وكره فى أمريكا الشمالية من المواد ذات الوبر الحريرى أتقاء البرد مع انه فى أمريكا الجنوبية يبنيه من المواد التى تدفع حرارة الشمس أنواع الغرائز — الغرائز عند الانسان كثيرة منها ماهو خاص بحفظ حياته المادية ومنها ما هو خاص بحياته المقلية والأدبية فالأولى هى الأفعال الغريزية التى ترمى الى حفظ الجسم مثل الحركات التى تبدو من الانسان اذا أختلت موازنة جسمه وامتداد اليدين الى الأمام فى حالة سقوط الجسم على الأرض مثلاً وأغماض المينين عند وقع ضربات أو هبوب رياح الجسم على الأرض مثلاً وأغماض المينين عند وقع ضربات أو هبوب رياح والثانية هى الأفعال الغريزية التى يأتيها الأنسان لأستكمال قواه المقلية أو الأدبية مثل الرغبة فى السعادة والميل الى الدرس والمطالعة الذى لا يعلم أو الأدبية مثل الرغبة فى السعادة والميل الى الدرس والمطالعة الذى لا يعلم سرة وحب الجمال والحير والحقيقة

#### (٢) المادات

المادة هي الطبع المكتسب بالمعاودة والتكرار لفعل ما أو الأستمرار على حالة واحدة

ولاحظ بعضهم أن العادة لا تتم بتكرار الفعل الواحد مرّات متعددة أنما تبدأ العادة من أول مرة فأذا لم يبق لها أثر بعد المرة الأولى فلا تتكون العادة ولوكر رالفعل مائة مرة لأن أصل العادة في التغيير الأول فكلماكان مألوفا كانت العادة راسخة . ولذلك قالوا أن العادة بنت التكرار ولكنها ليست كذلك على العموم . لأن الأستمرار قد يكون أفعل في تكوين

الفادة من التكرار وأن تغييراً وحيداً يتم بقوة وعزيمة أو يقع مصحوبا بلذة عادة قد يَكون وأن تغييراً وحيداً يتم بقوة وعزيمة أو يقع مصحوبا بلذة عادة قد يَكون التكرار التنجية العادة لا سببها كما يزعم بعضهم وما العادة ألا الميل للتكرار على التخقيق. وبالجملة أن جرثومة العادة في اللحظة الأولى للفعل الأول

و تنقسم العادات باعتبار أسبابها الى ايجابية وسلبية فالأولى ماتولدت . من تكرار الفعل الواحد بعد جهد والتفات وتأمل مثل النبوغ فى التوقيع على آلات الموسيقى فانه نتيجة عادة إيجابية

والثانية ما تولدت من أحساس متكرر أو دائم فلايلتفت اليه ويترك وشأنه كمجاورة الشلالات والآلات الميكانيكية فأن الأنسان ينتهى الى تعودها فلا يعود يشعر بها وتنقسم باعتبار الملكات التى تتعلق بها الى عادات عضوية وعادات عقلية وأدبية

فالأولى كأعتياد اليد عملاً خاصاً والممدة نظاماً خاصاً والجسم أقليماً حاراً أو بارداً أو ممتدلاً والثانية خاصة بالحياة المعقلية — كأعتياد التكلم والحساب والملاحظة والقياس العقلي والثالثة هي العادات الناشئة من الضغط الذي تطبع به الأرادة والأخلاق والسلوك إنما يجب التفريق بين العادات الأيجابية والتكرار العقيم الذي هو عادة رديئة ترجع بالكائن الحي المادات الأيجابية والتكرار العقيم الذي هو عادة رديئة ترجع بالكائن الحي الي الجمود أي موت كل حركة وجدانية جديرة بالنفس البشرية ورقيها ونجاحها وللعادة تأثير على الحساسية والعقل والأرادة

(١) فالعادة تضعف غالبًا جانب الأنفعال من الحسفهي التي تمحو الآلام القاسية بمرور الأيام وتخفف الأشجان والهموم المتلفة وتقلل من

أُهمية المناظر الجميلة والملاهى الطريفة فالأنسان يعتاد الألم كما يعتاد اللذة فتصبح ولا تأثير لها فيه

(۴) والمادة تقوى الملكات الفعّالة لأن تأثيرها في حركة النفس الجسمانية والفعلية والأرادية يزيدها نماء ، فالألعاب الرياضية والأعمال اليدوية تشد القوى الطبيعية واعتياد التأمل يقوى الذكاء واعتياد التمسك بالفضيلة يغرس العزم في الأرادة فينبت الرجل الخير

وللعادة مزايا ومساوى فاذا حسن تدبيرامرها كانت عوناً على ترقى الحياة في الصناعة والعلم والأخلاق واذا ساء تدبيرها ضل صاحبها في الحياة الدنيا. وسعادة الأنسان وشقاؤه مرتبطة تمام الأرتباط بالعادات الأدبية التي غرست في نفسه في أيامه الأول -- والعادة السيئة لا تخرج من البدن حتى الممات لأنها كما قال ارسطو العادة طبيعة ثانية

ومداواة العادات السيئة إلا يكون لا بتركها والعمل بأضدادها (٣) الارادة

الارادة هي ملكة العمل بتأمل وحرية ( اختيار )

والنشاط يظهر بدرجات مختلفة في انفعالات الحساسية ومجهودات المقل ولكنه في الارادة أثم ظهوراً وأعلى شأناً

وكل عمل من أعمال الإرادة فيه خمسة عناصر يتميز بعضها عن بعض تميزاً تاماً (١) الاختيار – لأن الانسان اذاكان مسيراً أى لا يملك لنفسه ارادة واختياراً كان عمله مقضياً لا مفر منه وأما اذاكان له السلطان التام على قواه وملكاته بلا تأثير خارجي أو داخلي كان سيد عمله التام على قواه وملكاته بلا تأثير خارجي أو داخلي كان سيد عمله (٢) الادراك – أى معرفة حقيقة العمل الذي يريده والغرض منه

والطريق التي يسير عليها لتحقيقه (٣) التروى - أى البحث في الأسباب الباعثة على هذا العمل سلباً وايجاباً من حيث الواجب والشرف والميل والمصلحة والهوى (٤) النية - أى النهوض للعمل أو القمود عنه (٥) التنفيذ - أى العمل الخارجي الذي يتلو النية عادة وليس التنفيذ من عناصر الارادة الأصلية لأنه يتعلق بظروف خارجية عن ارادتنا - وانما الارادة الحقيقية تتم بالنية وهي متعلقة بنا وبها تقع مسئولية أعمالنا علينا ونلاحظ أحياناً ان عناصر الارادة المختلفة هذه تتم بسرعة تامة حتى لا ليخال للمرء أنها غير منفصلة - كما نشاهد ذلك في انقضاض الام بمجرد رؤية ولدها في خطر

فاعتياد المرء مجاهدة شهواته وصفاء الذهن وقوة الخلق وحنو القلب لا تركن به فى الظروف الحرجة الى التروى المعيب أو التردد الفاضح مما تقدم يعلم ان للارادة صفات أربع (١) تأمل : لمعرفة حقيقة العمل المراد اثباته والغرض منه (٢) حرية : ليختار ما ينشأ من مقاصده على هواه (٣) نفاذ : لأن الارادة فى مقدورها أن تفعل كثيراً سلباً أو ايجاباً (٤) مسئولية : أى ان الارادة مسئولة عن عملها بقدر علمها بالعمل وحريتها فيه

وتختلف الارادة عن القوة المدركة والحساسية

أما اختلافها عن القوة المدركة فلأن موضوعها الخير، وأما القوة المدركة فوضوعها الحقيقة أى أن الأولى موجهة للخير والثانية موجهة لمعرفة الحقيقة والقوة المدركة تثبت صحة النظر في الأمور، وأما الارادة

فتقرر ما يجب أن يفعل فيها . والقوة المدركة مصباح الارادة يضى علما المحجة لأنها عمياء لا تبصر طريقها فى حد ذاتها فتبين لها الأسباب لتسير فى طريقها المأمون . والرشد وهو أرقى درجات العقل يقود الارادة فى اختيارها ويعرفها القيم الأدبية لأعمالها

وأما اختلافها عن الحساسية، فهوأن أندفاع الحساسية مثل الغريزة والرغبة والحب يذهب بأثر التروى والمشورة ، فالغريزة من القوى التي لا أدراك لها ، أما الأرادة فتعرف نفسها لأن لها تأملاً وأختياراً ، والرغبة تولد فينا وعلى الرغم منا. وتسير بلا ترو ولا اختيارواً ما الأرادة فعلى النقيض من ذلك حرة في أفعالها تماماً ومهمتها في الغالب مجاهدة الرغبة والوقوف حائلا بينها وبين مطالبها. نعم للرغبة تأثير عظيم في الأرادة ولكن لاينتج خالك الخلط بين الرغبة والأرادة فالأنسان لا يتحمل مستولية رغبته الإإذا أمست افعالاً أختيارية بفعل الارادة . والحب ميل وقتي وهو مثل الرغبة يُولد فينا بعيداً عن أرادتنا والأرادة عزم يتم بعد تأمل . وقد تكره على أرادة فينا بعيداً وعلى حب ما لا تريد . ومن هنا تعرف أن الأرادة تختلف عن القوة المدركة والحساسية

والأرادة ملكة كبرى لها سلطان بين على الملكات الأخرى للنفس وعلى الجسم أيضا

تأثيرها في القوة المدركة الأرادة وأن لم تستطع أن تقود القوة المدركة تماما فني مقدروها (كما قلنا ) أن تفعل كثيراً لتسهيل المباحث أصول الفلسفة (١٤)

العقلية كما في أحوال الألتفات والتجريد والذاكرة وتداعى المعانى وغير ذلك

تأثيرها في الحساسية – الإِرادة وأن لم تتوصل إِلى محو الحس والمواطف والتخيلات والميول ولكن في ملكتها أن توقف المظاهرات أو تخفف من غلوائها أو تمحوها بأدحاض أسبابها وتفنيد مزاعمها (كماسيجيء في جزء الأدب والأخلاق)

تأثيرها في الجسم - للأرادة تأثير في الجسم بالرياضة ومراعاة قانون الصحة والقناعة

#### (١) نظريات الفلاسفة في الإرادة

النظرية الأولى – وتسمى النظرية العقلية – يقولون إن في كل فعل ارادي عناصر أدراكية وعناصر شهوية لأن إرادة فعل شيء. تستتبع ادراك الغاية منه. حيث الفرق بين الإرادة والغريزة أن في الأولى يعمل الانسان أوهو يعلم بما يفعل والسبب الحاصل له والغرض المطلوب منه ومن جهة أخرى ان الإرادة فيها معنى طلب الوصول الى غاية أو غرض ما. لأن من لا يطلب شيئاً لا يفعل شيئاً . كذلك يجب البحث في هل الارادة أجنبية عن القوة المدركة والحساسية أم لا ؟ يقول بعضهم أن الحيم على الشيء كاف لفعله . مدعين أن الفعل نتيجة مباشرة لمعنى حاز ميزة الأفضلية على غيره من المعانى والأفكار . أو بالحرى هو مظهر وجودها أو الوجه العملى غيره من المعانى والأفكار . أو بالحرى هو مظهر وجودها أو الوجه العملى طما . قال سقراط : أن أدراك معنى الخيركاف لفعله أعنى أن السلوك ترجمان طما . قال سقراط : أن أدراك معنى الخيركاف لفعله أعنى أن السلوك ترجمان

المعرفة عنده وقال (سبينوزا) أن المعانى ليست بأشياء لا حياة لها كصور صاملة على لوحة ؛ إل هي ميول لا يلبث أحدها أنه يتعقق متى فاز على غيره وقال بعضهم عكس ذلك : أن المنى عنصر مجرد محض ليس له فاعلية ولا تأثير ما . ولا قبلَ له على اصدار الفعل . ولذلك تعين أن يكون له قوة خاصة تصدر عنها الحركة وهي ما ساه مين دي بران (Mainde Biran) « بالملكة الفمَّالة » غير أن في هذين الزعمين غلواً ظاهراً . أولاً أن بين المعنى والفعل لا يُوجِد ملكة خاصة ومن العبث محاولة ادعاء ذلك. نعم لا يفهم كيف أن التصور يوجد الفعل ولكنا نقول بذلك أذ تدل التجربة عليه . ثانياً ليس من الصواب القول بأن مكان الارادة بين أدراك المعنى وتحقيقه . اذاً هل لنا أن نقول بان المعنى هو العلة الوحيدة للفعل وشرط كاف لتحقيقه ؟ من قال ذلك فقد نسى أن دخول الأرادة لازم عند انتخاب معنى من بين جملة معان . هذا العمل الذي لا يمكن تحليل عناصره به يتخير الأنسان طريقاً دون طريق وعملاً دون عمل : فالعزم شيء جديد بلا شك . لأن ادراك المكنات المختلفه وتفضيل أحدها على الآخرشيء والعزم أى اخراجه الى حيز الفعل شيء آخر. ليست النية من قبيل القوة المدركة بل تأتى من الارادة نفسها فضمر عمم أنه المعنى ولو تقرر في نفسى الانسان يصادفه عقبات دائما تعيق ظربوره وحينتذ يظهر وجه الحاجة الى توسط الأرادة وتعضيدها له ولا تفارقه حتى يتم الغرض منه. وبالجملة فأن الارادة بها عناصرأدراكية حقيقية تزيد في قوتها

النظرية الثانيــة – وتسمى نظرية الحسيين يُرجع أصحاب هذا

المذهب الارادة إلى الشوق والرغبة . كل فعل أرادى يظهر فى جملة من العناصر الشهوية . أى أن مشاورة النفس تقع بين عدة رغبات فلم لا يقال أن كل رغبة هى فى الحقيقة ميل إلى الفعل ؟ وأن المشاورة هى جهاد بين هذه الرغبات حتى تفوز أحداها على سائرها ؟ فتى تم العزم يتحقق الفعل . وبذلك لا تكون الارادة ألا فوزاً لرغبة على باقى الرغبات

النظرية الثالثة – النظرية الفسلوچية للارادة – قلنا فيما تقدم إلى الأفعال الحيوية بدأت بالأفعال القسرية ثم منها إلى الأفعال الغريزية ثم إلى الأفعال الارادية كأن هذه الأفعال على ما يظهر ترتقي شيئًا فشيئًا متميزة عن بمضما لا بتركيبها فقط بل أيضاً بالعناصر الجديدة الداخلة عليها . الاله الفعل القسرى هو فقداله الشعور المحضى ، والغريزة فجر الأدراك . والأرادة وصول النشاط إلى درجات المعرفة الذاتية . والتفتح لقبول الحرية . ولكن العلم يميل إلى رد الاعلى إلى ما هو أحط منه . فقد رأينا كيف حاول رد الفعل الغريزي إلى الفعل القسري فما ادرانا أن الارادة ليست ألا صورة راقية من الغريزة أعنى فعلاً قسريا محضًا في النهاية ؟ هذا الفعل القسرى عبارة عن رد فعل بسيط بلا واسطة لتنبيه واحــد . ولكن أذا فرضنا وجود عدة تنبيهات في آن واحد فأن رد الفعل يبطيء طبعاً ويكون غير محدود ولا متمين. وفعلاً تدخل هذه التنبيهات في ينزاع وجهاد مع بعضها بعضاً فتتجاذب الانسان بينها في جهات مختلفة . فيستمر التذبذب ولا يتم رد الفعل حتى تفوز أحدى هذه التنبيهات أو التشنجات على غيرها وهذه هي طريقة تكوين الارادة فتنازع تلك

التشنجات المتضادة والتردد الحاصل بسببها في الوجدان وهو ما يسمى « بمشاورة النفس » أو « حديث النفس » كما أن فوز التنبيه الأقوى وانتهاء التوازن بين هذه التنبيهات كلها هو المعبر عنه « بالنيَّة »

وتنازع التنبيهات وفوز احدها على الآخر لا يختلف عندهم عن مجموع التنبيهات المكونة لما يسمى «بالأنية» ولذلك قالوا أن لكل أنسان عزماً في الأمور يخالف عزم الآخر · ولكل تصرفات ذات لون شخصى يغاير ما لتصرفات الغير . من ذلك يعلم معنى الارادة عندهم أى أنها ملكة حقيقية أو قوة فعالة أى علة . على انها في الحقيقة لم تكن إلا « نتيجة » أوهى اثر باطنى لنزاع حصل بالمنخ

العزم - تختلف الارادة عند الناس أختلافا جوهريا. ومع أن الأختيار حاصل لدى كل انسان قأنك ترى هذا لا إرادة له يسير طوع إرادة من حوله وذاك ضعيفها تتجاذبه آراء مشيريه والرأى عنده لآخر من يتكلم وآخر طائشاً غير مقدر للعواقب لأنه عديم الجلد والنظر الصائب وآخر متردداً حيران يخيفه العمل. إذ ينقصه الثبات والشجاعة ، فقوة الارادة ليست واحدة لدى الافراد

مثل هؤلاء ليسوا « بأنية » ولكنهم أنيات متعددة والمنهم أنيات متعددة والمنهم أنيات متعددة والمنهم أنيات متعددة والمنه هو مجموع المواهب المكتسبة وقد صُبّت على الموافق الفطرية. فتجمل للأنسان من الوجهة الخلقية طابعا خاصاً . ولكن المنتقم لا المنتقبة لدى كل أنسان قال (كنت) : الرجل ذو العزم يملك لنفسلون المنتقبة ال

فشرائط العزم (اعتقاد ثابت وارادة قوية) للعمل به فمن ملك إرادة قوية ونقصته المبادىء كانت اعماله متناقضة لاتناسب بينها وخلت تصرفاته من النظر المنطق ووحدة الأتجاه ومن كان له أعتقادخاص ومبادىء ثابتة ولكنه يُخفيها ولا يجسر على أبدائها فليس برجل عزم كذلك

أن حياة الرجل ذى العزم ككل عمل من الاعمال الفنية كل جزء من اجزائه يرمى لغاية وير بطهاكلها معنى واحد

لا ينفع شرط من هذين الشرطين بغير الآخر. وحقاً أن العمــل بالنسبة للرأى أو العقيدة مظهرها وحياتها (١)

## الحرية النفسية اوالاختيار

الحرية على أنواع: الحرية الطبيعية، والحرية المدنية ، والحرية السياسية والحرية الداخلية أو النفسية ، فالحرية الطبيعية للأنسان هي حق اخراج مقاصد الأرادة إلى الوجود الحسى ، وهذه القوة محدودة غير مطلقة ، يحدها طبعاً الضعف الأنساني والقوائين ، فالمريض والعاجز والمسجون غير متمتعين بحريتهم الطبيعية . أما الصحيح فياً كل ويشربويمشي ويعمل ويستريح ويتعلم ويعلم ما شاء ضمن دائرة القوانين

والحرية المدنية او الأجتماعية هي حق تمنع الأنسان ببعض حقوق ضرورية للطبيعة البشرية مثل حق انتخاب الصناعة التي يريد أن يشتغل بها الأنسان وحق التعليم وحق التملك وحق الننازل عما يملك بالبيع والمعاوضة والهبة (١) العزم توطين النفس على احد الامرين . ويتقوى العزم شيئا فشيئا حق يصل الى درجة الجزم (شرح المواقف)

والوصية وغير ذلك وهذه القوة محدودة ومبينة في القوانين والنظامات الموضوعة للمصلحة العامة — فليس للمحجور عليه والقاصر أن يتمتما بها فهما ممنوعان من الجرية المدنية

والحرية السياسية هي حق الاشتراك مع الحكومة في الأعمال العمومية، وحق العمومية مثل حق الأنتخاب، وحق العضوية في المجالس العمومية، وحق الأشتراك في المداولات العامة، وحق المراقبة على تصرفات السلطة العمومية وحق أبداء الرغبات ونحوها، وهذه الحرية محدودة ومبينة في القوانين الدستورية وترى فيها الأجنبي والقاصر محرومين من هذه الحقوق السياسية والحرية الداخلية أو النفسية هي حق للأنسان في تحقيق مشيئتة وهي موضوع كتابنا هذا وتسمى هذه الحرية أيضاً بالحرية الادبية أو الأخلاقية أو الاختيار كلاكانت مباحثها خاصة بالنظام الأخلاقي

وكمال الحرية الأخلاقية ينحصر في الأختيار بين أفعال الخير المتعددة فالحرّ هو الذي يفعل االواجب ولا يقصد إلا ماهو خليق بصفة النطق التي ميزته عن غيره من الحيوان. وكلماكان الأنسان فاضلاً كان حراً؛ لان فعل الشر لا يتفق مع روح الحرية بل فيه اساءة الى الحرية نفسها. والحرية الحقيقية ماكانت ضمن دائرة الشرف والخير وأن علم الأخلاق يعلمنا كيف نعيش عيشة الخيرين بحسن استعمال قوة الأختيار في أنفسنا والأنسان مالك افعاله متى كان ذا رشد وعقل بشهادة الوجدان والأحوال البشرية وما يترتب على سلب الأختيار من التناقض

شهادة الوجدان – من تقريرات الوجدان نوقن أننا أحرار في

جميع أفعالنا سواء قبل الفعل أو بعده أو في اثنائه ؛ وذلك لمالنا من حرية النظر في أسباب كل فعل نريد أن نأتيه ووزن المصلحة التي تعود علينا من فعله والأمتناع عنه بميزان التعقل والتروى ولمالنا من الحرية التامة في اتمام الفعل والأنصراف عنه ؛ وكذلك اذا ما تم شَعُرنا بأرتياح الضمير أو تبكيته إن أحسنا أو أسأنا كل ذلك مقتضاه أن للأنسان حرية تامة قال الشهير بوسويه كل منا يصغى لصوت قلبه ويستشير نفسه ويشعر أنه حرّ الأرادة بقدر ما يشعر أنه أنسان عاقل . ه

شهادة الأحوال البشرية — كل ما عليه الأمم على أختلاف بقاعها وصبغتها يُحَدِّث بأعتقادها الحرية النفسية ، لأن وضع القوانين والشر المع وأنشاء المحاكم وتقرير الثواب والعقاب ليس له معنى آخر غير الأعتقاد بحرية الأنسان وأختياره في جميع أفعاله

كل قول بسلب الأختياركان ولايزال قولاً نظريا لم يقم عليه دليل في أية شريمة من الشرائع

و إلا إذا قلنا أن الأنسان مجبور في أفعاله مسير في طريقه لما خلق الله العقل للأنسان ولاهداه النجدين فأما شاكراً وأماكفوراً ولاكان هناك موجب لتفرير الأنظمة العمرانية ولا معنى للخير والشر ولاللثواب والعقاب

# تأثير ملكات النفس بعضها في بعض

عرفنا مما سبق أن ملكات النفس وأن كانت مختلفه إلا أنها غير منفصلة عن بعضها وسنبين الآن كيف يكون تأثير بعضها في بعض وامتزاجها أيضاً

اشتراك الوجدان — انا لاندرك ظواهر الحساسية والقوة المدركة والأرادة حتى نعرفها ولا يمكنا معرفتها الا بفعل الوجدان كما تقدم اذاً فالوجدان مشترك مع جميع الملكات المختلفة فهو ركن من اركانها

تأثير الحساسية - أولاً تأثيرها في القوة المدركة: لا شك أن ما يعرض لنا من مسرات وآلام يشغل من أفكارنا جانباً عظيما لان أسهل ما يعى الأنسان ويحفظه ما يختص بشأنه. أما انفعالات الحس الشديدة المتوالية الدائمة فأنها تأثر في القوة المدركة فتضعفها وتطنىء منها القريحة وقد نميت الذهن احياناً فيصبح صاحبه أبله ضعيف القوى العقلية

ثانياً — تأثيرها فى الارادة — تدفع انفه الات الحس الارادة فتخرجها من مكنها وهو سرأتيان عظائم الأمور متى وافقت ميول النفس وهواها عند أهل الارادة . فالرجل عديم الأحساس لايقوى على النهوض بأعباء الشجاعة والفضيلة وأما الرجل ذو الشمور الذى يحس ويألم بسهولة فقد يذهب بعيداً بأمر الخير أو الشرعلى السواء

تأثير القوة المدركة – أولاً تأثيرها فى الحساسية : لما كان. مصدر الحس هم الأدراك والفكر كان لثقف العقل دخل كبير فى تخفيف حالات أسول الناسنة (١٥)

الحس بتفريج الهموم والاستبشار وحسن التفاؤل وفسحة الأمل

ثانيا — تأثير ها في الارادة —: للقوة المدركة غلبة على الارادة لأنها لا تبرز إلا بأسباب يهيأ ها العقل ويمحصها قبلاً فلا يقع الأختيار والارادة على شي حتى تعرفه حق المعرفة

تأثير الارادة – أولاً تأثيرها في الحساسية – : للارادة غلبة أيضاً على الحس فتحوله عن مجراه وتضبط من حدته فيمكنها أن تخفف من حالات القلب كالجزع والضجر والغضب والكراهة والمحبة والأبتماد عن المناظر التي تؤثر في القلب وتزيد في الأنفعالات النفسية وقد تتحكم في المواطف والشهوات

ومما شوهد ودلت عليه التجربة أن الأرادة متى أمكنها أن تقف حائلاً بيننا وبين ما نحب وتكرهنا على فعل ما لانحب افضى ذلك الى تقويم العواطف وتهذيبها

ثانياً تأثيرها في القوة المدركة – تمتزج الارادة بالقوة المدركة في حالة الانتبأه كما قدمنا وفيها يُسَيِّر الأنتباهُ الفكرَ ويقوده – ولذلك كان . الانسان مسؤولاً عن آرائه بقدر ما وجهه اليها الانتباه

أن ما يرد على فكر الأنسان عن طريق الحس الظاهر وتداعى المعانى (كما قدمنا) انما يرد على الفكر مشتبًا مختلطًا إذا لم تتمهده الارادة؛ ولذلك كان من وظيفة الارادة تمحيص هذه الأفكار للعمل على ما فيه الفائدة والخير فهى دائمًا في نزاع وجدال مستمر ما دامت الحياة البشرية (قال مالبرنش) أن جميع ملكاتنا مرتبطة بعضها ببعض. وتأثيرها

فى بعضها ظاهر للعيان حتى ان ما يزيد فى قوة ملكة واحدة يزيد قوى الملكات الأخرى وما يضعفها يضعف سائرها

## العماققات بين الجيسم والنفسى

فيما تقدم درسنا الوجدان من حيث هو حقيقة قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها . وفي الواقع أن الوجدان مرتبط تمام الأرتباط بتركيب الجسم الانسائي . فالحياة الروحية والحياة الفسلوجية يؤثر كل منهما في الآخر بمعني أن الجسم تتوقف حياته على النفس وكذلك النفس تتوقف حياتها على الجسم . هذا ما يسمونه بمسألة علاقات الجسم بالنفس وهي مما يدخل تحت الأبحاث التجريبية البحثة لذلك لا يبحث فيها عما إذا كان تحت الحوادث العارضية لكل منهما جوهران أو جوهر واحد وانه جوهر مادى كا يقول الماديون أوجوهر روحاني كما يقول الروحانيون . أو أن المادة والروح كما يقول المديون أوجوهرين متفايرين لكنهما وجهان لجوهر واحد لا يُدرك في ليسا من جوهرين متفايرين لكنهما وجهان لجوهر واحد لا يُدرك في ذاته كما يقول الصحاب مذهب وحدة الوجود . لأن كل ذلك من خصائص خام ما بعد الطبيعة كما ستراه . وسنقتصر هنا على بيان أحوال تعلق النفس بأجسم وأحوال تعلق المنفس لنثبت بأجلى عبارة أنه اذا كاف أثر تركيب الجسم في الوجدان لاشك فيه فان للوجدان أثراً واضحاً في الجسم لا تقل عن أثره فيه

#### أحوال تعلق النفس بالجسم

الوجدان وتركيب الجسم — أن تلازم الحياة الروحية والحياة الفسلوجية يظهر بادىء بدء من هذا الناموس العام القائل بأن الوجدان لا يكون له وجود الاحيث تتحقق بعض شرائط فسلوجية . وفى الواقع نوى من الوجدان صورة معقدة للحياة الجسمانية . فقد دلت التجارب على أنه متلبس بالتركيب الجسماني على كل حال . ونحن لسنا عقولا محضا بل الأنسان « كل طبيعي » كما قال بوسويه نصفه جسماني ونصفه روحاني وكذلك يلاحظ بالمقارنة بين أفراد الحيوان من الأنسان الى احط درجات الحيوانية ذات المجموع العصبي أن للوجدان وجوداً حقيقياً متفاوتة درجاته الحيوانية في الأضمحلال حتى يكاد يكون عدماً وبالجملة يقول العلم التجربي أن لا حرج علينا أن نقول بأن الحياة الروحية لا توجد الاحيث يوجد المجموع العصبي

القوة المدركة والميخ – قلنا فيما سبق أن كل أحساس ينشأ مرت تنويع في الميخ بحسب طبيعة العصب الواقع فيه التأثير الخارجي وقد توصل العلم الى تحديد المراكز العصبية الخاصة بكل نوع من أنواع الأحساس والى رد قوتي الذاكرة وتداعى المعانى الى أمور فسلوجية . والى حصرقوى الذهن المختلفة في اجزاء معينة من المنخ . وشوهدت علاقات غريبة في ذاتها بين بمو المنخ وقوة الفكر . وأن كل اختلال في كيان المنخ يؤدى حتما الى اختلال المقل . وقد دلت التجارب الطبية إيضاً على أن المادة السنجابية الى اختلال المقل . وقد دلت التجارب الطبية إيضاً على أن المادة السنجابية

الموجودة على سطح المنح مصدر الأفكار، وأنها عند الحيوان أقل نما في الأنسان على قدر ما بينهما من التفاوت

الحساسية والارادة وعلاقتهما بتركيب الجسم — هاتان القونان القونان كالقوة المدركة لهما أرتباط أيضاً بحالة المجموع العصبي وسنبين فيما يأتي تأثير المزاج في الأنفعالات والميول ؟ فقوة تركيب الجسم وسلامته من أسباب الشراح الصدر وارتباح النفس ومن الأسباب التي تهيء النفس الى شهوات خاصته . وبالعكس كل ما يضعف الجسم يؤدى الى التهيج العصبي وحدة المزاج والخالل العقلي والتطير واختناق الرحم عند النساء (الهستريا) ويحدث فساداً مختلف الدرجات في الأذواق والعواطف. وفي المنخ مراكز مخصوصة اذا أصابها الأذي أفضت الى شلل الحركات الارادية والسكون والأندفاع من نتائج الأضطراب العصبي أيضاً . كل هذه الأمراض دليل واضح على وجود علاقة مؤكدة بين الأرادة وحالة المجموع العصبي تأثير السن — في سن الطفولة يكون المجموع العصبي عند الأنسان حاداً متنبها جداً . والتأثيرات شديدة الفعل والعادات سهلة الانطباع ،

فالحس عنده يكاد يكون ماديًا مظهره الجسم وحركات الإعضاء ووظائف الحياة الحيوانية . ومتى بلغ سن الرابعة الى الخامسة يبدأ فى التعقل والفهم على أول درجاته . ومن ذلك الحين يمكن التأثير فيه بفعل من الافعال العقلية بلا توسط المشاعر مباشرة . إذ تظهر فيه العواطف المختلفة كالحب والبغض ومعرفة الجير والشر

أما فى سنن المراهقة فيكون المجموع العصبى قد بلغ أشده. وكذلك الدف للات . فترى فيه حدة الميل مع عدم الثبات عليه . وتحكم الارادة مع سرعة التقلب . وحقاً أن الشباب يطبع فى الانسان الكبرياء والتحكم فيعيش مملوءًا امالاً وأطاعاً لاحدً لها . ويحتقر الذى ويقدم الشرف على المصاحة ويحكم عواطفه على عقله فى غالب أقواله وأفعاله

وفى سن الكهولة تبطؤ فى الانسان الحركات الحيوية . وتزول منه الثقة العميآء ويحل محلها التفحظ والتعقل فاذا عرض أمر فحصه فحصاذاتيا لتعرف الحقيقة موفقاً بين الشرف والمصلحة معا

أما في سن الشيخوخة . فتهبط الوظائف العضوية وتعطب وتضعف الملكات العقلية وتنضب ويشتد الحذر ويكون من أخص صفات الأنسان الخوف والاحتراس فلا يجزم بشي مطلقاً وتؤثر التغيرات الناشئة من تقدم السن في حالته الجسمانية والادبية بمقدار واحد

وبجانب تأثير السن يوجد تأثير النوع -- تفوق المرأة الرجل فى كل ماله مساس بالعواطف والحياة القلبية والتخيل ويتفوق هو عليها فيما يتعلق بالقوة المدركة وحياة الفكر والعقل - والمرأة تقنع مع الارتياح بالشرح والتفصيل وبالمحسوس . والرجل ذهنه منطقي يسبح بسهولة فى المعنويات وعند المرأة تعمل الارادة . ولكن في الباطن على الأخص وفي المرأة هدو وحنان . وعند الرجل تتحول الارادة غالباً الى الخارج وتكون عدوانية . قلملة الأناة

تأثير المزاج في العزم - قسم أبقراط الحكيم اليوناني الأمزجة الي

أربعة وهي المزاج الدموى والعصبي والصفراوى واللنفاوى. ولكل منها تصرفات أخلاقية خاصة به فالدموى سهل الانفعال وأن كانت تلك الانفعالات غالبها ظاهرية تزول بعد. نراه دائماً منشرج الصدو، مستبشراً فرحاً لا يعرف التطير . سريع الوعد قليل الوفآء . وذو المزاج العصبي نراه كالحزين أو كهن في ضيق . يخرج عن حد الاعتدال بأقل الأسباب سيء الظن متطير ينفعل بسرعة ثم نراه ينتقل مون انفعال لآخر يخالفه بالمرة . وذو المزاج الصفراوى يكون في إرادته قوة وحماسة أكثر من أصحاب المزاجين السابقين . وترى شهواته موجهة الى اغراض محدودة . شديد الحقد . سريع الغضب . وقد يذهب ببغضه بعيداً حتى الضرب واللكم

أما ذو المزاج اللنفاوى فيكون كثير التروى حليما ذا ثبات وقديتجاوز حامه طبيعة الحلم المألوف فيشتبه أمره بما يسمونه بالخول وعدم الاكتراث

ومهما قيل فى قيمة هذا التقسيم فانه دلالة واضحة على وجود علاقة بين طبيعة تركيب الجسم والتصرفات الأخلاقية .

تأثير نظام المعيشة — قلة الغذاء أو الجوع يشلّ قوة الذاكرة وقد يذهب بها . والجوع الشديد يو رث ضعف العقل ويميت الارادة . ويدفع الانسان الى الغلظة والشدة . وأرضاء الشهوات الجسمانية يضاعف الشهوات المضرة . وتقتل الفكر وتخمد العزيمة . وكذا الافراط في تناول بعض الجواهر يحل الحياة الروحية مثل المسكرات والافيون والمرفين وغيرهاهذه

كلها يضطرب معها نظام التخيل وطبيعة العواطف وتؤثر بالوراثة فى النسل والذرية

تأثير الصحة والمرض – صحة الجسم تؤدى الى حسن نظام جميع القوى والمملكات للحياة الروحية أما الامراض فتنشأ عنها كل اضطراب في هذه الجياة وأنك لتجد لسكل مرض أثراً ظاهراً في تصرفات الانسان الاخلاقية فمثلاً أمراض المعدة تورث منيق الخلق وقلة الكلام وامراض الكبد تورث الحدة والحقد . والامراض المصبية تورث ضعف العقل والهذيان والجنون وهكذا

« فالنفس كما قال ( لا يبنز ) - مرآة الجسم » وبالحرى تكون مرآة الجسم » وبالحرى تكون مرآة الجالم باسره . غير ان ذلك لا يكون صحيحاً على إطلاقه لانه يوجد بين الحياة الروحية والحياة الجسمانية بعض فروق لا تتناسب مع ما ذكرناه آنفاً: مثلاً نوى بعضاً من ذوى العزائم القوية على حين توى اجسامهم صنئيلة منهوكه . أو من ذوى القرائح الذكية مع أن في تركيب اجسامهم نقصاً أو تشويها أو يكون المنخ أصغر حجماً من حجمه المعروف وقد يكون اكبر حجماً وصاحبه أبله ناقص العقل وهكذا ولكن كل ذلك شواذ

أما القاعدة فهى ان القوى الجسمانية بلا شك هى المعينة الطبيعية للقوى الروحية كلما تأثير محقق فى القوى الجسمانية . مما يدل على أن الوجدان هو مصدر الحياة

# الحوال تعلق الجسم بالنفسى

تأثير الانفعالات — للنفس تأثير عظيم في الجسم يظهر عند الانفعالات النفسية سواء أكانت مؤلمة أو سارة. يتضح ذلك من مشاهدة الحركات الاعتيادية للحزن أو السرور كالبكاء واشارات الجزع والندم والضحك واشارات الفرح والارتياح وغير ذلك فقد يموت أو يجن المرة من شدة الحزن او الفرح على حد سواء او يقع في مرض من الأمراض بسببها . او يفقد شهية الأكل او الشرب وتضطرب اعضاء الهضم عنده ما يضطرب الفلب فيعلو وجهه احمرار او اصفرار

تأثير الأفكار – للأمور العقلية أيضاً تأثير في الجسم شبيه بتأتير الانفعالات فقد قيل بحق أن كل صورة أو كل معنى قوة في ذاته . وفي الواقع ان مثل هذه العناصر لم تكن بالأشياء العقيمة بلهى ميول تتطلب تحقيق وجودها الخاص وفكرة أى عمل هي توجه يدفع الانسان الي هذا العمل أو بالحرى هو البدء في العمل ذاته – فمثلاً فكرة الخروج للتريض في الخلوات هي بناء على ذلك اتمام فعل الرياضة في المنح نفسه لأن الخلايا المصبية تنفذ فعلاً بعض حركات معينة عند حدوث الفكرة ، وبهذه المكيفية تتم عملية غريزة التقليد . فان مجرد ادراك الفعل والميل الى اتمامه أو محاكاته شيء واحد . أي ان الحركات الخية تتم قبل الحركات الخارجية وبالتطبيق لها . وفكرة التثاؤب بجلب التثاؤب . وفكرة الخوف تسبب دواراً يؤدى الى الوقوع من مرتفع أو في هاوية . وفكرة تناول مسهل دواراً يؤدى الى الفلسنة (١٦)

قد تفعل مفعول المسهل ذاته. والاعتقاد في دواءً أو مهارة طبيب قد تكون سبباً في شفاء المريض أو تخفيف آلامه. والفكرة في الحلواء تسيل اللعاب كما أن المادة الحريفة تهيج الشعور وهكذا. ومن ذلك تأثير الأفكار في التنويم المغناطيسي فان الوهم ينيم الشخص ويجعله تحت سلطان المنوم كما سيجئ

وللارادة تأثير أيضاً في ذلك بمنع بعض الحركات أو تحقيق بغض الأفكار . وكذلك للعادة تأثير ظاهر في تركيب الجسم فتترك فيه أثراً وقتياً أو مستديماً . لأن الميول الباطنية للوجدان تنم عليها الحالات الوقتية أو الحالات المستديمة وهي الملامح . كما يعرف المنافق أو الكاذب من عينيه وكما تدل سحنة الرجل على صناعته فانه من السهل معرفة رجال الجندية والموسيقي أو رجال المهار وغيرهم

تأثير الشغل العقلى — لاشك ان عمل الذهن يزيد فى ارتفاع درجة حرارة الرأس ويتعب المنح والاجهاد العقلى يضنى الجسم ويؤثر فى الحياة الفسلوجية فيولد الانيميا ( فقر الدم ) والحميات. وكثيراً ما يؤدى الى الجنون

### فى احوال مخصوصة للنفسى والجسم

ان الارتباط المتين بين الجسم والنفس يفسر لنا بعض أحوال مخصوصة غير عادية ذات حركة آلية نفسية مثل النوم والأحلام واليقظة النومية والخرف والبله والجنون

النوم – هو خمود دورى يعترى بعض الوظائف الحيوية والنفسية

(كالتحرك والحواس والادراك) وهذه الظاهرة الغريبة توقف أو تضعف الارادة والحرية فتجعل الانسان لا يدرى ما يفعل ولا يميز بين الحيروالشر وما يجب وما لا يجب

والنوم من ضرورات الحياة العضوية بمايعترى حركة المجموع العصبي من الكمال والذهن أو الجسم من التعب بفعل التغذية وتأثير البرد والحر أو صوت راتب أي على نسق واحد مستمر واقتراب الليل وغير ذلك -ويما يطرد الكرى أو يؤخره عن وقته البحث والمطالعة والمسامرة واللعب والمناظر الملهية أىكل مامن شأنه أن يوقظ الادراك ويهيج الحساسية وتختلف الأحوال النفسية والفسلوجية للنوم باختلاف درجة الخمود

ان كان خفيفاً أو شديداً

الأحلام - الحلم هو تداعى المعالى أو الصور الخاصة بحالة النوم -هذه المعانى أو الصور الغريبة المتباينة الشاردة المشتته تتوهمها وقائم صيحة وتخالها حقائق وهي خيالات

والأحلام ليست الاصدى ما يشغلنا في اليقظة ويؤثر في احوالنا النفسية كالحزن والآمال والخوف والأمراض والتعب ووضع الجسم أثناء النوم - واذا استمرت الأحلام طول مدة النوم كان ذلك دليلا على فقدان الراحة التامة للنفس والجسنم .

اليقظة النومية والتنويم المفناطيسي — اليقظة النوميـة هي نوم غير تام تبقى فيه حركة النفس حافظة لحالتها الطبيعية بل قد تزيد تلك الحركة عن اعتيادها لذلك يمشى النائم اليقظان كما يمشى في اليقظة التامة وتعمل

حواسه تماماً وتصدر عنه الافكار مرتبة ترتيباً منطقياً وقد يتوصل الى محادثة الغير بشرط أن يكون موضوع الحديث نفس الوساوس التي تشغله عادة واليقظة النومية هي حلم عملي – أي حلم يشخصه النائم بحركات وأقوال لا يعرفها ولا يذكرها عند اليقظة

وهذا النوم الغريب يحصل بالتأثيرات المفناطيسية الحادثة من نظرة حادة من الشخص المنوم أو بمجرد ارادته - وقد يحصل التنويم بوضع شيء لامم كالمرآة قرب المينين واطالة النظر فيه

وللتنويم المفناطيسي أخطار لأن أثره واقع على المجموع المصبى تأثيراً فيحدث قيه احياناً اضطراباب لاتشفى وكل تجارب التنويم تضر بالجسم المنوم وقد تحدث الوفاة عند الاستخاص الذين لديهم استمداد للنزيف المخي أو صفعف في القلب ويبقى المنوم تحت تأثير المنوم في أثمر بأمره وينتهى بنواهيه حتى في اليقظة فينفذ ما يأمره به في نومه بعد يقظته وقد شوهد أن أناساً من هؤلاء ارتكبوا جرائم بعد بضعة أشهر بغير أسباب ظاهرة أما الحرف فهو مرض في العقل يجعل صاحبه يرى أشياء ويسمع أصواتاً وفي الحقيقة لاشيء ولا صوت وأسبابه اصطراب بخي قد ينتهى الى الجنون اذا زادت درجته وكذلك الجنون هو اصطراب جزئي أو كلى في القوى النفسية فتكون قوة التخيل غير منظمة أو ليس لها صابط من العقل والارادة وبنشاً من عدم نظام الجسم أو النفس على أثر الافراط في المسكرات وسوء السلوك . . . . والفزع الفجائي وشدة الغضب والحزن الشديد . أو أي تأثير يصيب المنخ بأذى أو يحدث فيه التهابا

والبله هوضمف الملكات العقلية وينشأ من نقص فى المنع فهذه الاحوال غير العادية كلها واضحة على ما سبق بيانه وهى شدة الارتباط بين الجسم والنفس

واذاصح القول بأن الانسان عبد شهواته فالانسان أيضاً عبد أعضائه لانها تسترقه حسب نقصها أوكمالها

#### ﴿ الشبه بين الحيوان والانسان ﴾

للحيوان أعضاء حساسة كما عند الانسان ووجود هذه الاعضاء يستلزم وجود ملكات كالحساسية المادية مثلا بدليل مايبديه من الحركات والاصوات وظهور بعض العواطف الشبيهة بالعواطف الانسانية عند بعض الحيوانات كمحبتها لصغارها والدفاع عنها والغضب والحقد والفرح والسرور بحسب ما يظهر لها من حسن المعاملة أو سوئها

وللحيوان أيضاً أنواع من الادراك ولكنه أحط مما عند الانسان بكثير:

- (۱) كالادراك الظاهري فانه يرى ويسمع ويشم ويذوق ، وكالادراك الباطني فانه يعرف ما يقع عليه ويتأثر به
- (٧) وكذلك الأمور المادية فانه يعرف الأماكن والأشخاص والأشياء
- (٣) التخيل المنتج كبقاء الصور المادية التي يراها في مخيلته وتذكرها عند الحاجة بطريقة اشتراك الخواطر فثلا يمكن منع الكلب أن يمس شيئاً من المأكولات بجمله يذكر ما يلحق به من الضرب اذا هو خالف

ويسمى الحيوان بحركة ارادية لأنه يتصل بغيره من الحيوانات الأخرى ويسمى للبحث عن قوته ويفقل كل الحركات التى مصدرها الغريزه والعادة عنده – وذلك مما يبطل القول بأن الحيوان ليست له ارادة بالمرة وان هو الا آلة يميش ويتجرك كما تتحرك الآلات الميكانيكية وهو مذهب الشمير (ديكارت)

#### الفرق بين الحيواله والانسال

ليس للحيوان قوة الادراك الحقيق كما عند الانسان ولا المدكات التى تتعلق بها — خلق وليس يعرف المعانى المجردة ولا العامة ولا يدرك معنى الحقيقة ولا الجمال ولا الخير — مجرداً عن قوة الحركم والقياس لأنه ليس فى مقدوره التأمل والتفكر وألا لشاهدنا فى الحيوان قوة الاختراع والرقى الاجتماعى، على أن كل أنواع الحيوان على ما هى عليه من عهد خلقتها الى اليوم كما قال الشهير (يوسويه)

نفس الحيوان — يقول الفلاسفة ان الحيوان مهما كان ناقص التركيب فان له نفساً وهذه النفس بسيطة لا تتجزأ ذات ممرفة وعواطف ولكنها مجردة من صفتى الروحانية والخلود

أما روحانية النفس فخواصها التأمل والعقل والحرية الأدبية (الاختيار) ولما كان الحيوان لا يعقل ولا يتأمل ولا يميز بين الحق والباطل ولا بين العدل والظلم فهو لذلك لا يسئل عما يفعل لأنه يسير بغير ارادة عاقلة –

كانت نفسه روحاً منحطاً أى لا توجد بغير الجسم فهى (نفس حسية) (١) أما خلود النفس فيتعلق بما تهيأت له بأصل خلقتها وسمو ملكاتها ورغائنها وليس في الحيوان ولا في ملكاته وما تصبو اليه نفسه ما يتحقق معه معنى الخلود كما في الانسان

## ﴿ الْأُنِيَّةُ وَالْفَيْرِيَّةُ ﴾ ( le moi et le non-moi )

قد تسمى النفس فى علم الفلسفة بالأنية أحيانًا لأنه بالرغم من تغير الجسم المستمر تبقي الأنية نفسها واحدة لا تتبدل أما الأنية على المصطلح الخاص فهى ما يعبر به عن وحدة الشخص البشرى : فالأنية هى اتحاد النفس والجسم اتحاداً جوهرياً يكون ما يعرف بالكائن الانساني أو الكائن البشرى

كيف عرفت الأنية ؟ متى راجع الانسان نفسه بالتأمل والفكر فأول ما يدرك سلسلة من الحالات المختلفة الطبائع مثل انفعالات وخواطر وأفكار تتعاقب وتتكرر بلا انقطاع فهذا الجريان المتباين وهذا الاطراد الحى هو أول مدركات الوجدان أى أول ما يدرك مباشرة . ومع ذلك فان من بين هده الظواهر كلها نشعر بحقيقة دائمة . نشعر بوجود مركز تنبعث منه جميع هذه الظواهر على اختلافها وهو ثابت دائم وشط هذا الجريان المتقلب وهو ما نسميه « با نيتنا »

<sup>(</sup>١) لتمييزها عن النفس الناطقة وهي النفس البصرية

وفى الواقع ان تقلباتنا الباطنية التي نفسبها الى أنيّتنا ونعدها من حالاتمها وتعلووها الخاص تتيز عنها ولا تختلط بها لشعورنا بأن لها وجوداً حقيقياً وحقيقة ثابتة . فتى قلت – أحسّ ، فلست أنا ذلك الحس . بل ان شخصى يبق مع زواله كما بتى مع زوال الحالات السابقة وكما سيبتى مع زوال الحالات السابقة وكما سيبتى مع زوال الحالات السابقة وكما سيبتى مع زوال الحالات المستقبلة

وبالبلملة فالأنية تتمثل لنا عينًا تفيض منها جميع الظواهر الباطنية ولكنها ليست تلك الظواهر بل هي شيء آخر يتميز عنها

صيفات الأنية - مما تقدم تملم أن الأنية تظهر لنا أنها ذات صفات متباينة فهى وحدة وكثرة : وحدة لأنه لا يمكن قسمتها على الاطلاق كما تقسم الأشياء الخارجية مثل الحجر والخشب والحديد وغيرها

وكتثرة لاشتمالها على قوى مختلفة ووظائف متنوعة وخصوصاً اختلاف طبائع الحالات المكونة لحركتها وحياتها

تنظير لذا أن لها ذاتية واحدة وأنها متنوعة دائماً أما كون ذاتها واحدة فلا ننبا لا نعمل الآمع أنية واحدة هي بعينها في الحال والماضي والاستقبال لذلك يحكننا أن نتذكر ما مضي ولوكانت غيرها لاستحالت تلك الذكري وأما كونها متنوعة دائماً فلأنها ليست بشيء معدوم الحياة بل هي كائن جي يتفتح مع الوقت كا تنفتح أكام الزهر وتتلون بأزهي الألوان بتري الطواهر النفسية تتجدد وتقنوع بلا وقوف ولا انقطاع . ولا تجد تري الطواهر النفسية تتجدد وتقنوع بلا وقوف ولا انقطاع . ولا تجد نيره انتهي وجوده

وتظهر الأنية لنا أنها وقتية ودائمة: أما كونها وقتية فلأن كل حالة أو ظاهرة من ظواهرها سرعان ما تظهر ثم تحتفى ويعقبها حالات اخرى وقتية كذلك. من ذلك قالوا ان الأنية فى صير ورة دائمة. وأما كونها دائمة فلانهما تبقى حقيقة دائمة وأبداً حتى وسط هذه الصير ورة الدائمة فهى لا تموت بزوال كل حالة ثم تحيا بظهور الحالة التالية لأنها ليست وجودات متتابعة وقتية. بل هى وجود دائم وفى هذا المعنى قالوا ان لأنية جوهر. أى حقيقة ثابتة مع توالى حالاتها وتغيرها كما عامت. وهو سر التناقض الذى نشاهده أيضاً

وللفلاسفة عدة نظريات في حقيقة الأنية أهمها اثنتان

النظرية الأولى يقول أصحابها ان الأنية حقيقة منفصلة تمام الانفصال عن الظواهر ولها صفات مخالفة لصفات الظواهر نفسها. والأنية وحدة والظواهر كثرة. والأنية واحدة فى ذاتها والظواهر مختلفة بعضها عن بعض والأنية دائمة والظواهر وقتية

ولذلك كان الاختبار الباطني مصدراً لطائفة من المعاني ذات الشأن التي عجزت عن بيانها المشاعر مثل معنى الجوهر ومعنى العلة ومعنى الغاية فالاختبار الظاهري لا يوصلنا الآالي ظواهر وقتية لأنه لا يواجهنا الآبصفات محضة دون أن يعرفنا ان كان هناك وراء هذه الصفات حقيقة أم لا أما الاختبار الباطني فقد عرفنا أن الأنية ذات وجود دائم توصلنا به الى معرفة التغييرات ومصدر هذه التغييرات الحقيقي

أصول الفلسفة (١٧)

وكذلك معنى العلة فانه لا يمكن الوصول اليه من طريق الحواس لأنها لا توصلنا الآ الى الظواهر دون معرفة القوة الكافية لتوليد هذه الظواهر ولكن الأمر على خلاف ذلك فيما اذا رجعنا الى الاختبار الباطنى مثلاً اذا أردنا شيئاً فاننا نعمل مجهوداً يناسبه وعلى أثر هذا المجهود تحدث حركة فى جسمنا نشعر بأن أرادتنا أو مجهودنا هو علة الحركة. وفوق ذلك فان الأنية حركة بذاتها ومنها مباشرة يكون شعورنا بالعلة

وكذلك معنى الغاية فاننالم نعرفه من طريق الحواس لأنها لا توصلنا الآرالى معرفة أشياء وظواهر فحسب كما تقدم القول ؟ على أننا ما نفعل أمراً ولا نتحرك حركة الآلنصيب بها غرضاً ما ، وذلك الغرض هو الغاية ، أما فعلنا فهو الواسطة الآأن هذه النظرية أثارت اعتراصات عديدة منها أننالم نقف تماماً على حقيقة هذا الجوهر المدعى بأنه منفصل تماماً عن الظواهر . ومنها أننا متى أردنا ادراكه فانما ندرك ظاهرة مضافة لغيرها من الظواهر الأخرى . ومنها أن الأنية ليست الآجوهرا مجرداً أى ليست له صفة فردية خاصة . ومنها أن الادعاء بوجود جوهر مخالف تماماً للحالات والظواهر لا يكني لأن يكون صلة ينها ولا يفسر لنا معنى وحدة الحياة الروحية في الإنسان

النظرية الثانية — ينكر أصحابها وجود جوهر الأنية الموهوم ولا يمترفون الآ بالظواهر ويقولون ان الأنية هي مجموع حوادث أو ظواهر وينكرون القول بوحدة الأنية وذانيتها واستقرارها باعتبار أنها أمور وهمية باطلة لا دليل عليها. ويقولون أننا لو أعرناها مثل هذه الصفات

فانما نجرد من الحوادث صفتها المشتركة وندعى أن هـذه الصفة شيء مخالف للحوادث نفسها

ويستند أصحاب هذا المذهب على نظرية «تعدد الشخصية أو تعدد الوجدانات» المعروفة في (البتولوچيا) (علم علل الأمراض وأعراضها). فإن المصاب بالمرض العصبي اذا حضره الدور انقلب شخصاً آخر تسمع منه أقوالاً ويروى لك أخباراً أو قصصاً قد لا يعيها متى فارقه الدور العصبي هذه الأحوال دليلهم على أن الأنية هي نتيجة العمل الميكانيكي للحس وهي تنغير حتماً بنغير الحس نفسه

ويرد على أهل هذا المذهب (أولاً) ان رأيهم هذا لا يوصل الى وحدة الحياة الروحية (ثانياً) لا دليل مطلقاً يؤدى الى تصور أن الأنية مكونة من ذوات روحية مرصوصة لا ارتباط بينها (ثالثاً) من المستحيل أن تكون الأنية سلسلة احساسات أو حالة مركبة منها لأن كل سلسلة لا بد لها من رابط يربط اجزاءها المختلفة. وكل تركيب لابد له من قوة مُوحدة

وأما الحالات العصبية المقول عنها فى علم البتولوچيا فهى فضلاً عن كونها نظريات غير نهائية أى لم تثبت أنها قاطعة فانها ضرب من العلل النفسية التى تمنع الأنية من أن تتكون بنظام

حقيقة الأنية:

أما حقيقة الأنية فهي ليست جوهراً ولا هي مجرد مجموع ظواهر نفسية بل الأنية هي قبل كل شيء «خاصية تأليف» Activité de ) ( synthèse هذه الخاصة تتسلط على التغييرات الباطنية المختلفة وتردها الى الوحدة اى الى حياة واحدة

والحياة العادية لا ترغب في الدرك الاسفل ولا يتبسر لها الصعود الى الملأ الأعلى . بل تتراوح بين هذين الحدين القصيين . فهى كما قال مين دى بيران ( Maine de Biran ) جهاد مستمر لتحقيق وحفظ الوحدة في هذه الكثرة ( تعدد الحالات الباطنية ) فكلما كانت هذه الوحدة قوية كانت قوة التأليف متينة . وكانت القوى المعنوية منظمة وكانت الأنية مكونة تكويناً حقيقياً . فقد يوجد أناس ليست لهم انية محدودة بل لديهم عدة منها فتراه تحت تأثير طائفة من الميول المتباينة المتضاربة تتسلط كل منها عليهم بالدور والمناوبة . ويوجد آخرون تكون القوة المؤلفة فيهم ضعيفة بسبب خصاصة النفس -La misère psycholo المتباينة المتباينة المعنور والمناوبة . ويوجد آخرون تكون القوة المؤلفة فيهم ضعيفة بسبب خصاصة النفس النفسية المختلفة لا صابط لها تتراكم كلها بغير نظام حول الحس الشخصي الواحد فتبقي هائمة مشتنة في معزل عن الأنية ومهددة بالانحلال

وفى الواقع ان للأنية درجات ومن الخطأ البين الاعتقاد بانها واحدة عند الأشخاص المختلفين بل تختلف فيهم باختلاف تركيب الحياة النفسية وقوة التماسك في بنيتها. ولذلك قالوا ان الأنية الحقيقية أى المكونة تكويناً تاماً خيال اكثر منها حقيقة

فالرجل ذو العزم « أُنيَّـة » حيث تكون الحياة فيه شعرية ومثالاً عجيباً في التعقل واصالة الرأي

وعلى كل حال فالأنية شيء على خطر التكوين لا شيء مكون. ولكل انسان ان يعمل في تكوينها بالثبات والجهاد المستمر. فانه بقدر امتلاكنا لناصية قوانا الباطنية ننتظم ونسير نحو الغاية التي قصدناها. وبقدر ما نستعمل عقولنا في رفعة غايتنا نحوكرم النفس والنزاهة تكوتن أنفسنا بأنفسنا ونحلق لها انية حقيقية

الغيرية — حالات الوجدان تشهد بوجود اختلاف جوهرى بين ادراك الأنية وادراك الغيرية فاننا اذا رجعنا الى ادراك حالاتنا الخاصة بواسطة الحاسة الباطنية مثل اللذة والألم فاننا ندركها على أنها دون أن نسندها الى أسباب خارجية . ولكن اذا رجعنا الى ادراك الأشكال والأحجام والحركات وغيرها من الموجودات الخارجية فاننا لا نظنها أبدا من حالاتنا الخاصة بل نعتبرها اشياء خارجية عنا. مثلاً اذا أصاب أصبعك وخز إبرة تدرك في الحال وبالبداهة ان الطرف الحاد من الحارج وهو الإبرة والألم منك وهكذا في جميع أحوال الادراك الظاهرى خصوصا اللمس والمقاومة فاننا ندرك الأنية والغيرية معاً بفعل واحد غير قابل المنتجزئة يشمل الاثنين معاً على أن كلا منهما يبقي منفصلاً عن الآخر وخاصاً بذاته



# انجروالثاني علم الجمال

#### الجمال والفنون

علم الجمال — ان رغبة الانسان في الوصول الى حقائق الأمور لا تقف عند حدود العلم مهما كانت قوته فهو من هذه الناحية لا تروى له عُلَة . ولا يكفى لما تنزع اليه نفسه . بل برى الانسان يشعر بانفعال خاص عند ما يقع بصره على صورة من صور الجمال في عالم الطبيعة على أن اللذة التي نشعر بها من مشاهدة المناظر الطبيعة لذة غير كاملة إذ لم تستكمل تلك الأشياء كل الصفات التي تصبو الأذهان اليها ؛ لذلك خلق الانسان لنفسه عالما ممتازاً ذا منظر محسوس مؤثر أكثر وصوحاً وبيانا يبهج النفس بهجة تنعشها و تزيد من نشاطها وقوتها تلك هي الغاية التي ترمى اليها الفنون ، وكان من ذلك أن وجد علم جديد ، علم الجمال والفنون ، ولما كان علم المنطق يُبين لنا طرق التدليل للوصول الى الحقيقة وعلم الأدب كان علم المغية الخير وشروط تحقيقه كان علم الجمال صكذلك مبيناً للقواعد ما هية الخير وشروط تحقيقه كان علم الجمال حكذلك مبيناً للقواعد الضرورية لا براز الجميل فالمنطق للقوة المدركة ، وعلم الأدب للإرادة ، وعلم المحال للحساسية

الجمال وطبيعته – الشيء الجميل يختلف عن الشيء المقبول – لأن رؤية الجميل تكون دائمًا مصحوبة بلذة مادية ومعنوية يمتاز بها الجمال – وأما الشيء المقبول فقد لا يكون جميلاً، لأن مناسبة طعم الشيء أو رائحته لا تكنى لتحقيق شروط الجمال فيه – وليس للخيال حواس غير السمع والبصر. وقد عرف بعضهم الجمال بأنه المظهر التام للنظام أو هو كما قال أرسطو ما جمع بين الفخامة والنظام. أو هو التفرد عند اختلاف المتشابهات أو هو ما بلغ حد الاعجاب والإطراب

وعلى العموم فالجمال من المعانى الأولية التي لا يمكن تعريفها الجمال والمنفعة — الشيء الجميل يختلف أيضاً عن الشيء النافع — لأنه يوجد عشرات أو مثات من الأشياء النافعة ليس بينها جميل، وكذلك توجد أشياء توافرت فيها شرائط الجمال وليست بنافعة مثل تمثال أو لوحة رسم، وحقيقة يعجبنا في الجميل حسن الائتلاف والتناسب بين اجزائه المختلفة فهو آية من آيات النظام

وللنظام روائع كما لا يخنى لاحد لنهايتها — والشيء الجميل ملحوظ فيه الشكل والظواهر الخارجية فى حد ذاتها بصرف النظر عن كونه نافعاً أو مقبولاً أولا نافعاً ولا مقبولاً باعتبار مرافق الحياة . لا يبحث فيه عند مادته ولا عن مشموله — ولذلك كان الشيء النافع مادياً دواماً —

أما الجميل فقد يكون خياليًا — يميش الانسان بغير رؤية الجمال و ولكنه يميش محرومًا من زينة الحياة وفى الواقع أن الشيء الجميل من الكماليات غالبًا الجمال والحقيقة — الجمال غير الحقيقة — لأن الجمال قد يكون خيالاً محضاً والحقيقة كذلك لبست جمالاً. والحقيقة غير محسوسة وأما الجمال فهو أشكال وصور محسوسة

وتختاف وجهة الحقيقة والجمال فيتعارضان. فان الحقيقة قد تهمل الفرديات ولا تشتغل الآبالكليات. على أنه بالمكس قد يصل الفنى بالحدس الى صفة من الصفات الفردية تبعث فينا كل الجمال

فاذا نظرنا بناء هندسياً أنيقاً فانه يؤثر فينا تأثير الجمال أيضاً لا لأنه مبنى على أصول هندسية وحقائق عامية بل أعجبنا منه هندمته وأثر فينا تناسب مبانيه ونظام أشكاله وقوة التخيل التي أخرجت تلك الصور من القوة الى الفعل

الجمال والخير – خلط فلاسفة اليونان بين الأمرين وجعلوهما واحداً ولا شك أنهما متقار بان فحسب لأن الخير لا يكون دائماً جميلاً فدفع الضرائب لحكومة البلاد للقيام بالشؤون العامة خير، والاحسان خير؛ ولكن هل يقال انها من ضروب الجمال ؟ وكذلك ليس كل شيء جميل فعلاً من أفعال الخير فكثيراً ما نشاهد صوراً تمثل أشخاصاً أو حوادث تاريخية فتوثر فينا تأثير الجمال وقد كانوا من أسوأ الأشخاص وأشأم الحوادث في التاريخ

وبين الجمال والخير فوارق أخرى فان الخير محتم علينا لأنه واجب من واجبات الانسانية والجمال لا يكون الآمحلاً للأطراب والأعجاب

وَالْحَيْرِ يَأْتَى عَادَةً عَلَى أَثْرَ شَعُورِ الْحَنْوِ أَوِ التَّأَلَمُ أَمَا تَأْثَيْرِ الْجَالَ فَهُوَ شَعُورِ انتِمَاشَ وَسَلَامَ

وليس هناك ما يمنع أن يبرز الخير وعليه مسحة الجمال ، ولا يقصد بذلك المبالغة في الاحسان أو اخراج العطاء عن حد المألوف ولكن يلبس فعل الخير حلل الجمال اذا خرج على أشكال محسوسة عند تصويره بأقلام الكتاب والمصورين . في هذه الأقلام تسلية المحزونين وعزاء المنكوبين وبهجة النفوس وزينة الحياة

نظرية الجمال — النظرية الأولى — يقول أصحابها أن الجمال يتعلق بوجدان الانسان أكثر مما يكون فى الشيء من الصفات والخصائص وأساس هذه النظرية أن الأشياء لا تظهر لنا بمظهر الجمال الآاذا تأثرنا عند مرآها بلذة على وجه خاص فجمالها هو تلك اللذة التي تعرض لنا

وفى هذه النظرية أثر من الحقيقة فانها توضيح لذا شرطاً لازماً لظهور عاطفة الجمال – وهورؤية الشيء مع خلو البال. يفسر ذلك حالة المتأملين في عالم المخلوقات ترى كثيراً منهم عمر بأ بصارهم الأشياء وهم بعيدون عنها لا يلفت نظرهم دقة صنعها ولا مكانها من الابداع بينما نرى نفراً فليلاً يمر بهم حادث بسيط من ظواهر الكون أو يقع بصرهم على كائن من الكائنات فيؤثر فيهم تأثيره الخيالي وتنكشف لهم سرائره وتعبلي فتتدفق الحكمة من افهامهم ما شاءت قدرة خالقه سبحانه – ووصف أصحاب هذه النظرية أمثال هؤلاء بصفاء الخلقة والاستعداد الخاص فتؤثر فيهم بهجة الألوان والألحان وبدائع الأشكال وظواهرها فيتيهون في تأملاتهم كأنهم في ذهول أصول الغلسفة (١٨)

دائم أو سبات عميق تلك طبائع أهل الفنون الجميلة

لا شك ان لدرجة صفاء البال و بعد الأذهان عن مشاغل الحياة ومتاعبها أو قربها أثراً عظيماً في تقوية الشعور الخيالي عند بعضهم وضعفه أو فقدانه عند الآخرين

ولكل صانع من أهل الفنون في عمله غاية يرمى اليها وحُلم يشغله لأن الصانع لا يشتغل لهواً ولعباً بل يريد أن يخرج من قريحته ووجدانه عملاً جدياً يمثل فكرة أو شعوراً أو خيالاً في عالم الوجود تكون قيمته عظيمة لدى الجمهور إذ يناجي به الضمائر البشرية فتشمر بترديد صداه كلما وقعت عليه الأبصار

النظرية الثانية – اتفق علماء الفلسفة على أن التأثير الجمالي لا يظهر أثره الآ اذاكانت ملكات الانسان تعمل بتفرغ وانقطاع لا يشغلها مصلحة عملية أخرى. وزادوا على ذلك ضرورة وجود صفات مخصوصة في الشيء توحى الى النفس صفات الجمال

وما هـذه الصفات ؟ قال بعضهم ان الجمال يكون بنسبة القالب المفرغة فيه الأشياء والغرض المفهوم منه . وقال غيره ان الشيء يكون جميلاً كلما كان موضوعاً بنظام دقيق لفكرة مخصوصة . وقال آخر ان الشعور ينبعث من مجرد ادراك الفكرة . كل ذلك يدل على أن الجمال هو الالهام الحاصل في فهم المقصود بتأثير الحس ولكل قول في تمريف الجمال يطول ذكره

الجمال انتصار الذهن الانساني على المادة والقبح انهزامه أمامها. ماذا

يخالج الضمائر عند رؤية الجمال؟ نشاهد روحاً تمكنت من قواها ولم نجد عائقاً في سبيلها فنهضت بالمادة وهي صماء عديمة الحركة فخبرتها وجاست خلالها وشكلتها بشكل مفهوم ظاهر للعيان: قال نابوليون بونابرت عن المصور الشهير ريجو (وهو الذي صور أعيان المصريين أيام الاحتلال الفرنسي) اله يخلق من كل رسم فكرة جديدة حتى الني كثيراً ما كنت الفرنسي) اله يخلق من كل رسم فكرة جديدة حتى الني كثيراً ما كنت أبتهج برؤية صوره الجميلة

الجمول - الجمال مبناه على التناسب بين الأصل والشمور الانساني ، أما الجلال فعلى المكس من ذلك . الشمور به تطيقه الطبيعة البشرية - وقد قسم بعضهم الجلال الى نوعين : جلال العظم كالحاصل من رؤية الحيط وانساعه أو الصحراء وامتدادها . وجلال القوة كالحاصل من رؤية أسد عند غضبه أو بركان في ثورانه - أمام تلك المناظر تنهزم قوانا وتضل ملكاتنا

يحصل من رؤية الجليل المحب أو الاحترام أو الاعباب أو الحماسة أو الدّهس — كل عمل جميل وجليل يرفع النفس الى ما لا نهاية له ، وهو الحد المشترك الذي تنزع اليه النفس من طريق الجمال والحقيقة والخير — أما القبيح فهو تغلب الفوضي على النظام وفقدان التناسب والائتلاف عناصر الجمال — (١) الفكرة في الجمال توحى الينا أولاً العظم كالامتداد أو العلو أو العزم أو الشرف سواء في ذلك الأشياء الطبيعية أو أعمال الانسان ؟ ولكن العظم لا يكفي بمفرده لتوفر شروط الجمال بل لا بد من النظام في تشييد ذلك المطم كالوحدة والكثرة والتناسب والائتلاف والملائمة

(٢) لا يتولد فينا شعور الجمال الآاذا برز على شكل محسوس مؤثر في الحواس تأثيراً يوقظ الالتفات ويدعو الى الاعجاب

أنواع الجمال — للجمال أربعة أنواع — الجمال الطبيعي والأدبى والخيالي والمطلق :

الجمال الطبيعي هو (١) جمال الكائنات الغير الحية كعظمة الأنهار وجلال البحار والجبال والسماء

(٢) وجمال الكائنات الحية – كجمال بعض النباتات والأزهار والحيوانات وتلألؤ الذكاء والفطنة في وجوه أصحاب القرائح. وسيما الاخلاص في وجوه الأطفال وأمارات الفضيلة على وجوه الصادقين وأهل التقوى والصلاح

والجمال الأدبى هو ما يتناول الأفعال البشرية —كتسلط الارادة على الشهوات والميول وتضحية المصلحة الخاصة فى سبيل المصلحة العامة، والاخلاص لغير غاية أو مصلحة ذاتية

والجمال الخيالى - هو قوة من قوى العقل والتخيل توصل الى الاختراع والتأليف بمساعدة الادراك الظاهرى والقوة الحافظة وهو ما يسمى بجمال الصناعة

أما الجمال المطلق — فهو الجمال الأقدس المنفرد في جماله التام الدائم الذي وجد بذاته ولم يوجده أحد

#### 🔌 الذوق والقريحة والعبقرية 🗲

الذوق ملكة مختلطة تتكوّن من الحس والتخيل والعقل الآأن للمقل المقام الأول فيها – واستكمال الذوق كاستكمال باقى الملكات بالتأمل والمران على النقد ودراسة النماذج العالية والاتصال الدائم بأهل الذوق الحقيق

والقريحة هي استعداد جآء خلقة أو مكتسباً بالتعليم فتظهر به صور الجمال في الشعر والخطابة والفنون

والعبقرية — هي موهبة من الله (والله يؤتى فضاله من يشاء) صفاتها إلهام وقتى متى حل في نفسجادت بالاختراع والأبداع وتقليد الجمال الجلال

## ﴿ الفنون ﴾

يوجد صنع الطبيعة فى الوجود ناقصاً أو مشوهاً ولذا يكون التاثير الجمالى منه ناقصاً أيضاً ومن هنا جاءت فكرة الاشتغال بالفنون ؛ فالفنون وجدت لتكميل ما عجزت عنه الطبيعة . فهى لتخريج الجمال ولا غاية لها غير ترضية النفس بما تتوق اليه وتنزع وهو الشعور بالجمال

والفنون هي مظهر الجمال وآياته مفرغة على أشكال محسوسة

قالوا «الفن للفن» بمعنى أن الفن علم مستقل بذاته لا يتعلق بغيره وليس الغرض منه تعليم أو تهذيب وكذا لا يستمد روحه من الحقيقة ولا من الخير كل ما يطلب الظفر به: اعجاب الجمهور

وليس الغرض من ذلك أن يطرح الفنى الحقيقة والخير الى جانبه لأنه ان فعل لم يرض الملكات البشرية المختلفة وأثار عليه اعتراضات المعترضين ونقد الناقدين من أهل العقول والوجدان ؛ فالحقيقة والخيرهما من الحدود التى ان تجاوزها الفن لم يحصل على الجمال وهو طلبته التى ينشدها .

فالفني لا غنى له عن الاعتماد على النظام الطبيعي للجمال والحقيقة والخير

فكل صنع جميل حقيقة من الحقائق وله قيمة عند الجمهور حيث تجسدت فيه حقيقة خالدة ، وكذلك كل صنع جميل خير لبني الانسان حيث يرفع النفس الى مستوى درجتها اللائقة بها ولو لحظة واحدة

من المستحيل أن يكون فى رؤية الجمال سقوط للنفس فالجمال لا يكون أبداً مفسداً؛ انما يجب عليها التجرد من الملاذ المادية والشهوات الضارة ان هى أرادت أن تحس بمكانها من الرفعة والكمال

ولذلك قيل أن التربية الخيالية جزء من التربية الأدبية

منزاهب الفلاسفة في الفنوله — (١) مذهب الحقيقة — عرّف أصحابه الفن فقالوا هو تقليد الطبيعة أعنى انهم يقولون بأن لا غرض للفن الآنقل الحقائق كما تهدى اليه الحواس. فرد عليهم آخرون بأن المخلوقات توجد في عالم الوجود وبها من النقص وعدم الكمال ما هو معروف فنقل صورتها يؤدى الى وجود تلك الصور كذلك أعنى خالية من عناصر الجمال اذاً لا فائدة من الفنون

(٢) مذهب الخيال - عرَّف أهله الفن بانه تمثيل الخيال أعنى أن

الفن يحول عن الواقع ويجعل من الطبيعة خيالاً يمثل كل شيء على ما تشتهى النفس فرد عليهم آخرون بأن الفنون تصبح ولا قيمة لها ما دامت بعيدة من الحقيقة

والرأى الذى عليه المعوّل هو أن فى كل صنع فنى أمرين : الفكرة والشكل أى الخيال والحقيقة — فنى تمثال موسى عليه السلام الذى صنعه (ميكانچ) ترى الفكرة منه هى ما وهبه الله تعالى لهذا الذي من القوة والسلطان ، والشكل هو القامة والاعتدال والملامح التى تؤثر فى النفس بهيئتها وجلالها نخرج من ذلك على أن أصول الفن هى الخيال والحقيقة والمتلافهما أعنى بروز الفكرة مجسمة بشكل محسوس وتشكيل الحقيقة عما يهدى اليه الخيال . هو المثل الأعلى لها

قال الشهير باكون ان الفن هو مساعدة الانسان للطبيعة في العمل لأن الأشياء تسير في عالم الطبيعة تحت نواميس لا مناص للخلاص منها اذا تركت وشأنها ، والفني عند ما يتأملها بصفاء روحه وامتزاج عواطفه وتنكشف له حجب الغيب عن مكنون أسرارها يضحك من تلك النواميس التي أناخت على المادة فشوهت من خلقها فيسرع اليها ويزيح عنها ما أنقض ظهرها ويفك من قيودها واغلالها حتى تتمثل لخياله على حقيقة خلقها وما يجب أن تكون عليه لولا ضعفها حيال تلك النواميس وجبروتها أي مثال كما ها الأعلى

أقسام الفنول - يقسمون الفنون الجميلة الى عمارة ونحت وتصوير وموسيق وشعر

قالمهارة تعرب عن جمال المادة فى الجمادات فتولد شعور العظم والتناهى والنحت والنصوير يعربان عن الجمال بتقليد النبات والحيوان فيتولد الشعور النفسانى وتظهر حالات النفس المختلفة وصنوف الوهم والحقائق عسب قدرة الصانع ونفوذ روحه ودرجة الالهام الذى اختص به وتفرد بين أصحاب الفنون الجميلة

والموسيق – وهي صوت الجمال – تمرب عن العواطف والميول واذا ساعدها الكلام نظماً أو نثراً أعربت عن الأفكار البشرية كذلك والشعر – وهو لغة الجمال – يعرب عن العواطف والأفكار بالكلام المقفى الموزون وهو أبلغ طرق المناجاة ومخاطبة النفوس وأكثرها رقة وأوسعها مجالاً وأعظمها إحكاماً وأوفاها بياناً

اذاً تكون الفنون على نوءين فنون البصر وهي العمارة والنحت والتصوير وفنون السمع وهي الموسيق والشعر

(تم علم الجمال ويليه علم المنطق )

# مصطلحات علوم الفلسفة التي وردت في كتاب أصول الفلسفة

#### A

Abslu - Absolute

المطلق

أى الموجود المطلق المسئقل الذى لا يتعلق وجوده على شرط ما – هذا ان كان صفة – أما اذاكان أسماً فهو الكائن في ذاته و بذاته

وهو غير المشروط عند هملتون ( Inconditionné )

Abnégation

انكار الذات

أى تضحية النفس فهى ضد حب الذات. وقد وضع أصحاب الفلسفة الواقعية كلة Altruisme بمعنى الايثار وهو أعلى درجات انكار الذات والاخلاص فقدان الإرادة

مرض عقلي يؤثر على قوة العمل عند الانسان

Abstraction

التجريد

عمل من أعمال الذهن حيث يبحث في الشيء من أحدى خواصه التي في الحقيقة لا يمكن أن توجد منفصلة أو منفردة – وهو صورة من صور التحليل واذ كان التجريد تحليلاً فليس كل تحليل تجريداً

Abstrait

مجرد - معنوى

ما كان ضد المحسوس Concret - وهو خاص وعام فالبياض معنى مجرد عام . أما بياض هذا الحائط فهو معنى مجرد خاص

أصول الفلسفة (١٩)

Académie

أكاديمية

من أكاديموس اسم صاحب الحديقة التي كان أفلاطون يعلم فيها تلاميذه ومتى قيل فلاسفة الأكاديمية كانوا أصحاب أفلاطون وهم الاشراقيون عند فلاسفة المشرق ( والاشراق بمعنى الفيض ) أو فلاسفة الليسية (Lycée) كانوا أصحاب أرسطو وهم المشاؤن عند المشارقة

Acatalepsie

معرفة ظنية

وهى عند المتشككين جميع المعارف البشرية لقصور العقل الانسانى عندهم عن الوصول الى الحقائق

Accident

العُرَض

هو ما قام بغيره . وهو غير الصفة حيث لا يستنتج من طبيعة الجوهر . وغير الظاهرة لأنه قد يزول وغير الخاصة حيث الخواص عند أصحاب ( ديكارت ) بعضها خواص أصلية كالفكر بالنسبة للنفس – والامتداد بالنسبة للأجسام

أما قولهم بالعرض فهو مقابل قولهم بالذات ( par soi )

والعرض أحدى الكليات الخس ( les cinq universaux )

Acroamatique

التعاليم السرية

وهى التعاليم التي كانت تلقى لخواص التلاميذ خوفًا من تأثيرها السيئ على العامة ويقابلها التعاليم الجهرية exotérique

Acte

الفعل

وهو ما قابل القوة ( puissance ) مثل بالفعل actuel يقابل بالقوة potentiel النمثال موجود بالقوة في كتلة الرخام قبل نحتها فاذا نحت كان موجوداً بالفعل

Acte pur

فعل محض

وهو من صفات الله تعالى

Action

العمل -- الحدوث

عمل الوظيفة وعمل الملكة وعمل الإرادة الفعالة كلها أعمال أو أفعال actions ومنه المنتجة حركتنا ونشاطنا notre activité ومنه (مبدأ العمل الأقل) principe وكلها نتيجة حركتنا ونشاطنا de la moindre action وخلاصته أن كل شيء في الوجود يتم في الطبيعة بأقرب المطرق و بأقل جهد أي أن الطبيعة تحصل في عملها عند تكوين الموجودات على أعظم النتائج بأدنى المجهودات

Activité de l'âme

حركة النفس

أو نشاط النفس هو قدرتها على خلق أفعالها

Adaptation

التوفيق الملاءمة

ملاءمة الأجسام العضوية وغيرها للوسط التي تعيش فيه . وقد نتحول رويداً رويداً الى أن تصير نوعاً آخر

Analogie

التشيل

وهو القياس بالتنظير والمشابهة . بمجرد تماثل أو مشابهة بين الأشياء . ولا يقتضى ذلك اتحاد في الذاتية أو اتحاد تام في الصفات

تداعى الممانى -- إشتراك الخواطر Association des idées هو ملكة من ملكات العقل متى ذكرت معنى جاءك معنى آخر لاشتراك بينهما أو اتحاد في موضعهما

Antécédent

المقدم

المقدم هو الحد الأول من كل نسبة منطقية أو جدلية والحد الثاني هو التالي conséquent

Atavisme

الوراثة المنقطعة

هى انثقال صفات أو استعداد الكائنات الحية الى أعقابها ولو خلت منها الأصلاب مباشرة فهي وراثة لتخطى بعص الطبقات وتظهر فما بعدها

Atome

الجوهر الفرد

هو العنصر الأولى . الذي لا يتغير في تكوينه وشكله وحجمه ولا يتجزأ . تتركب منه الأجسام على مذهب القدماء

Ame humaine-human soul

النفس الناطقة

هي نفس الانسان

Ame sensitive

النفس الحساسة

هى نفس الحيوان عند أصحاب ديكارت

Activité motrice

الحركة الفمآلة

وهى التى تكون سبباً لوجود غيرها

Actif et passif

فعلى وانفعالي

الأول ما قام بالفعل والثاني ما وقع عليه الفعل

A priori

(١) أُولَى

A posteriori

(۲) كسي أو اكتسابي

الأول ما كان سابقاً على كل تجربة . والثاني ما جاء بعدها . فالأول معناه

التصور المبنى على مبادئ العقل. والثانى تصور الشيء بعد التجر بة بالترقى من المعلولات الى العلل ومن الأشياء الى قوانينها

Antimonie

تناقض

هو اختلاف بين قانونين أو اثباتين ايجابًا وسلبًا وعند (كُنت) Kant تناقص العقل مع نفسه كلا حاول الوصول الى المطلق

Antropologie

علم طبائع البشر

Antithése

نقيض الدعوى

كقولك ليس للمالم أول فى الزمان ولاحد فى المكان وقولك لا شىء مركب من أجزاء بسيطة . وليس فى العالم بسيط – وذلك بعد دعوى ( thése ) نقول فيها للمالم أول زمانًا ومكانًا وقولك كل جوهر يتركب من أجزاء بسيطة . ولا يوجد فى العالم الله الشيء البسيط أو المركب من البسيط

Apathie

جمود

فقدان الشهوات . وعند (كَنت) الجهود الأدبى ونقصان العزيمه وعدم المبالاة بالأسباب التي تسير بحياتنا

Aperception

ادراك بروية

وهو نوعان ادراك تجريبي وادراك محض وهو أرقى من الادراك البسيط (perception )

Aphorisme

جوامع الكلم

وهوكل قول قلَّ الفظه وكثر معناه

Appétition

نزوع – شوق

عند لايبنتز ¿Leibni هو ميل المونادات monades للتحول من ادراك الى آخر طبقًا للناموس الداخلي لنموها

Appétit

قوة الشوق

هو النزوع عند القدماء . وعند فلاسف السكوتلندة الميل الطبيعي الخاص بالأجسام

appréhension

التصور

هو أول عمل للفكر – تصور الشيء عند المناطقة أول أعمال الذهن وهي التصور والحكم والقياس والترتيب

Arbitre (libre)

الإختيار

أو الله الأدبية - وهو أول عمل الارادة مختارة بغير مؤثر خارجي ما Altération

تغير فى الصفات دون الجوهر نفسه وفى التعريفات: الاستحالة حركة فى الكيف كتسخين الماء وتبرده مع بقاء صورته النوعية

Alternative

التنافي

التنافى بين قضيتين معناه متى كانت أحداهما صحيحة تكون الأخرى باطلة . والتنافى غير التناقض Contradiction فان التناقض معناه أن النقيضة بين المتناقضة بن لا يمكن أن يكونا صادقتين معاً مثل زيد انسان وزيد ليس بانسان

والتنافى معناه أن القضيتين المتناقضتين لا يمكن أن يكونا فاسدتين مماً كالوجود والعدم

Atheisme

الألحاد

Attribut et sujet

المحمول والموضوع .

كل قضية بْتَرَكْب من موضوع ومحمول ونسبة بينهما فالأول هو المحكوم عليه. والثانى هو المحكوم به (prédicat) والثالثة هي التعلق والارتباط بين الطرفين

Automatique (mouvement) حركة آلية هي كل حركة لتنكرر دائماً على وثيرة واحدة . بمؤثر داخلي لاخارجي الإيحاء الذاتي Auto-suggestion

الهام نفسانى بالارادة أو بغير الارادة . مثلاً يحصل عند بعضهم أن ينام بعزم الاستيقاظ فى ساعة معينة فيتم له ذلك فعلاً . أو يخطر بباله شخصاً فيراه بعد قليل راجع ( suggestion )

Affirmation

الاثبات - الايحاب

ويقابلهما النفى والسلب ويختلفان عن التأكيد ( assertion ) الذي يقابله الشك الموافقة

هو عمل من أعمال الذهن كموافقة رأيك لرأى الغير وهي غير القبول Consentiment الذي هو من ناحية الإرادة

Assimilation et Différenciation

الماثلة والمغايرة

Archétypes

مُثُلُ أَفْلاطُونَ

(Exemplaires) کلة (

Axiomes et postulats

بديهات ومسلمات

#### B

الصوت الراتب وهو الصوت على حالة واحدة وكذلك الصوت الرتيب ( المخصص ) الحذو الأدبى Bonté morale صفة للانسان يلتى بنفسه في المخاطر لانقاذ غيره من حريق أو غرق أو نحوه

Bonhenr idéal

أقصى أماني السعادة

Biologie

علم الحياة – علم ظواهر الحياة

C

Capacité

خاصية

يميز بعض الفلاسفة الخواص عن الملكات الأصلية فيقولون أن الخاصية ملكة انفعالية . ومجرد قابلية . فالاحساس مثلاً خاصية لقبول التأثيرات الواقعة على الجسم . ولكن متى عاونها الانتباه تحولت الى ادراك أى ملكه حقيقية للعلم والمعرفة للقولات Catégories , prédicaments

مقولات ارسطو هي :

| substance   | الجوهر       |
|-------------|--------------|
| Quantité    | الكم         |
| Qualité     | الكيف        |
| Relation    | الاضافة      |
| Action      | الغمل        |
| Passion     | الانفعال     |
| Lieu        | الأين        |
| Temps       | المتى        |
| Situation   | الوضع        |
| Avoir       | الملك        |
| Catégoremes | الكليات الخس |

وهى الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام

القضايا الحملية أو الحكمية (propositions) وهي القضايا المنطقية ذات الحدود البسيطة ويقابلها القضايا الشرطية (hypothétiques)

الأقيسة الحكمية مثال ما تقدم (Satégorique (syllogismes)

Categorical imperative ( Categorique ( impératif )

الأمر بلا شرط عند (كَنت) ( Kant ) خاص بالقانون الأدبي قانون الضمير فان لأوامره ونواهيه نوعان مشروط ( hypothétique ) و بلا شرط

Causalité lalus

وهى فعل العلة بصفتها علة أى الرابطة الحقيقية التى تر بط العلة بالمعلول ومنها مبدأ العلية (... frincipe de Ia...) وقانونه كل شىء بدأ يوجد أو وجد فعلاً له علة وأنواع العلل كشيرة أهمها

الملة الماديّة Cause matérielle

وهمى ما يوجد الشيُّ بالقوة

ما يوجد الشيء بسببه

Cause finale الملة الغائلة

ما يوجَد الشيُّ لأجله

العلة الصورية Cause formelle

مايوجد الشيئ بالفعل

أصول الفلسفة (٣٠)

Cause partielle

العلة الناقصة

ما كانت غير ذلك

Cercle vicieux

دائرة فاسدة

مغالطة أو نقر ير باطل. وهي بناء القضايا على قضايا أخرى محتاجة لا ثبات كقولك الأفيون منوم لأن فيه خاصية التنويم

Certitude

اليقين - الثبوت

وهو قبول الذهن لما علم قبولاً ثابتاً لايتحول. ونقيضه الشك لاالجهل كما قال بعضهم لأن عدم العلم لايفيد شكاً ولا يقيناً

Certitude objective

(١) الثبوت الخارجي

Certitude subjective

(٢) الثبوت الذهني

عند (كَنت) الثبوت الذهنى اعنقاد تام ناشئ من مطابقة الذهن لنفسه. والثبوت الخارجي اعنقاد ناشئ من مطابقة الفكر لحقيقة الأشياء في الحارج الأول كشهادة الوجدان والثاني كاليقين العلمي

واليقين الخارجي هو البداهة

واليقين كذلك اما حدسى أوكسبى أو منطقى ( مبنى على النظر القياسي ) أو تعجر يبي ( مبنى على ملاحظة الأمور )

Cognition

الإيقان

وهو أخص من المعرفة ويقول (كنت) ان للحيوان حدساً وليس له ايقان لأنه غير مَهَكُر

وفى تعريفات الجرجانى: الايقان هو العلم بحقيقة الشيء بعد النظر والاستدلال

الصدق والشمول Conceptions الصدق والشمول الإدراكات الإدراكات

هى المعقولات الذهنية أى ما يدرك بالعقل (Conçus par la raison) ويقابلها المحسوسات ما تدرك بالحواس ( Perçus par les sens. ) تصوّر تصوّر

Conceptualisme

المذهب المعنوي

يقول أصحاب هذا المذهب أن المعانى العامة أو الكليات وان كانت أسهاء عامة دالة على صفات لاتوجد الآفى أفرادها غير أن لها من جهة أخرى وجود حقبقى لأنها تصورت فى الذهن

ير يدون التوفيق بين المذهب الوجودى ( Réalisme ) والمذهب اللفظى نتيجة اتفاقية Conclusion ) منتيجة لزومية كالمنطق

Connaissance absolue المرفة المطلقة (١)

Connaissance relative المرفة الإضافية (٢)

الأولى ما تعلقت بحقائق الموجودات. والثانية معرفة خليط بين حقائق الأمور وطبيعة الوجدان والذهن البشري

Connaissance ojcective

(١) المعرفة الخارجية أو المعرفة الموضوعية

Connaissance subjective The lalali (Y)

ِ فَالْأُولَى هِى التِّى تَمثُلُ لِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِي فِي ذَاتَهَا وَالثَّانِيَةَ هِي التِّي تَمثُلُ لِنَا الأَشْهِاءَ مجسب قوانين الفَكر فقط

```
Connaissance intuitive
                               المرفة الحدسية
عند كنت ما جاءت بمجرد التأمل البسيط فهي المعرفة الأولية (conn. à priori )
                                      المعرفة الكسسة
    Connaissance discursive
                                    ما جاءت بعد كسب ونظر
                              مقومات الشيء - مشخصاته
     Connotatif
  الوجدان — الحس المشترك Conscience psychologique
                              هو عرفان مصدره النفس وحالاتها
                                      السريرة - الضمير
     Conscience morale
                             هو العقل عند تمبيزه الخير من الشر
                                           الشعور بالحس
     Conscience sensitive
   الشمور بالذات Conscience intellectuelle ou de soi
                                              وحدانات
     Conscience (faits)
                 كائنات وجدانية ( انسان وحيوان (étres )
                                           جمود الوحدان
     Inconscience
                                          الاقتران الزماني
      Contiguité dans le temps
                                        الاقتران المكانى
      Contiguité dans l'espace
                                       المكس السلبي
( منطق )
      Contraposition
      Conversion négative
```

Contingent

الممكن – الحائز

ما جاز عليـــه الوجود والعدم ويقابله الواجب ( le nécessaire ) والممتنع (l'impossible)

Contradiction

التناقض

هو اختلاف القضيتين ايجابًا وسلبًا وهو غير العكس– ( Conversion )

Copule

الرابطة العَلاقة ( في المنطق

Corps

الجسم (المادة والصورة مماً)

Corrélation

التلازم

Cosmogonie

تولد الكون

مذاهب الأقدمين في أصل العالم - منهم من قال أصل العالم الما. و بعضهم النار

Cosmologie

علم الكون

علم البحث في العالم ونظام العالم

Cosmopolite

انسان يقول بمآخاة جميع الشعوب

حدوث العالم - تغيره تغيره Contingence du monde

Concevable

مدرك

وهو أعم من الذهني ( intelligible ) لأنه يشمل الذهني والمحسوس

Chaos

السدح

Combinaison

اتحاد

تداخل المواد بيعضها وتوليد مادة أخرى منها تغابرها

Composition

خلط

مزج المواد ببعضها دون اتحادها

Criticisme

مذهب النقد

وهو فلسفة (كنت ) Kant وأصحابه

Critérium

التشخص

وهوالوصف المميز. وفي تعريفات الجرجاني: صفة تمنع وقوع الشركة بين موصوفيها

D

Déduction

الإستنباط

استخراج قضية من قضية أعم منها والشكل المنطق للاستنباط هو القياس وعكس الاستنباط الاستقراء ( induction ) الذي يكون من الحاص إلى العام

Définition

التعريف – القول الشارح

Démérite

السيئة

كل ما فيه نقصان القيمة الأدبية الذي هو نتيجة لازمة لمخالفة القانون الأدبي. ويقابلها الحسنة – الفضل ( mérite )

Déisme - théisme

مذهب الأيمان

Désintégration et intégration

النقصان والزيادة

تطور الكائنات باتحادها وتباينها عند ( سبنسر )

Déterminisme

مذهب القدرية

وهو مذهب نقبيد الإختيار

Devenir

الصيرورة — التكوين

وهى الرقى والتطور. لاجمود فى الوجود بل كل شىء يتطور. والصيرورة حد وسط بين العدم والوجود

Dialectique

القياس الخطابي - الدليل الخطابي

Diallèle

قياس فاسد

وهمو ماكان مبنيًا على الدور والتسلسل

Différence

الفصل

وهو المميز للنوع من الجنس. فالعقل مميز للانسان عن الحيوان والاحساس مميز الحيوان من النبات ومنه الفصل المقوم différence spécifique

Différenciation

المغايرة

والمغايرة عند (اسنسر) مرور الكائنات من التجانس الى التباين وهو قانون الرقى عنده

Dilemme

القياس المركب

Dogmatisme

مذهب اليقين

وعندهم أن الحواس والمقل يكفيان في معرفة حقائق الأشياء

و يعارضه مذهب الشك ( Septicisme )

Démocratie

الديموقراطية

هي حالة اجماعية يكون فيها الساطة مستمدة من الأمة

Dépendance logique

التلازم العقلي

كالتلازم بين المعلول والعلة

Dynamique social

التمور الاجتماعي

حركة الأسباب المختلفة في نشوء الجماعات والرقى الاجتماعي عند (أغست كونت)

مذهب القوة الكامنة Dynamisme

يقول (لايبنتز) ان في الكائنات أصل داخلي أي قوة فاعلية هي المحرك لنموها.

فهو ينكر جمود المادة بطبيعتها

Demiurge

الصانع الأعظم

وهى من الألفاظ التي وضعها أفلاطون

Durée

المدة

المدة هي تعاقب الظواهر ( phénomènes ) لأن الأبدية ينتفي عنها التعاقب والنه و un éternel présent )

والزمن هو مجموع المدد باعتبارها مجردة

Dualisme

مذهب الاثنينية

E

Eclectisme

مذهب المنتخبين

وهم الذين يأخذون من كل مذهب أصدقه

Effet

· المعلول – لازم العلة

Emanation

الصدور

خروج الكائنات من الجوهر الكلى على مذهب وحدة الوجود

Empirisme

المذهب التجريي

فلسفة تقول بالاعتماد على التجارب لامجرد العقل وزعيمها باكون Bacon

Entéléchie premier

كال أول

عرف ارسطو النفس بأنها كمال أول لجسم طبيعي حيّ بالقوة الدراء الدراء المراد الدراء المراد الدراء المراد المرا

لأن لكل كائن عنده كالا(perfection)يتجه نحوه ويشوق الى الوصول اليه الإدراك المقلى Entendement - understanding

عند (كَنتُ ) يختلف عن العقل (raison) بأنه ملكة الفهم والادراك أما العقل فهو جملة المبادئ التي يسير عليها الادراك في نظره وأحكامه

Echelle des créatures

مراتب المخلوقات

Exemplaires de Platon ou archétypes مُثُل أُفلاطون أفلاطون أفلاطون نماذج وجدت جميع وهي صور معنوية أبدية بالغة حد الكمال تصورها أفلاطون نماذج وجدت جميع المحسوسات في العالم على مثالها

Enthymeme

قیاس تقدیری

لأن احدى أجزائه مقدرة

Entité

الذات - الحوية

وهى فى الفلسفة المدرسية مرادف ككلمة ماهية أو صورة – فالحيوان ذاتيته الحيوانية والانسان الانسانية

Epagogique

قماس استقرائي

ما كان الحد الأوسط فيه معدّدًا لأنواع الحد الأصغر

Épichérème

قیاس بیانی

وهو ما كانت صغرى القياس أوكبراه مؤيدة بدليل أو بيان أصول الفلسفة (٢١) Épisyllogisme

قياس برهاني

قياس لاحق تكون فيه احدى المقدمات نتميجة قياس تقدتم

Epiphénomène

ظاهرة ثانوية

Esprit

الذهن

الذهن قاعدة الفكر أو الفكر نفسه، أو جملة القوى العقلية والأدبية للانسان وقد يستعملون هذا اللفظ بمعنى النفس فيقولون النفس والجسم esprit) وعند(ديكارث) (esprit et matière) وعند(ديكارث)

الجوهر الناطق substance pensante عبارة عن النفس في مقابل

الجوهر ذي الامتداد substance étendue وهو الجسم

Essence

ماهية الشيء

وهي ما به الشيء هو هو و يختلف عن الوجود ( existence )

Esthétique

علم الجمال

وهو فلسفة الفنون الجيلة

Esthétique (goût)

ذوق الجمال

Espace - Space

المكان

المكان هو الحيز الكلى للأجسام. والممكان والامتداد (étendue) بممنى تقريبًا. والحيز هو الفراغ المحدود

غير أن هذه التعريفات لفظية لاحقيقية. وبين الفلاسفة خلاف دائم في معناها. وعند المتأخرين الامتداد هو الفراغ المحسوس ( concret ) أى جزء الفراغ المشغول بجسم. ويكون المكان مجموع الامتدادات مجردة عن الأجسام المحدودة أعنى الامتداد المجرد غير المحدود

Éternité

الأبدية

الأبدية لاتنجزأ وينتني عنها السابقية واللاحقية والبدء والنهاية . فهي حاضر أبدى ( un éternel présent ) قال أفلاطون الزمن صورة متحركة للأبدية الثابتة

Ethelisme Thélématisme

مذهب الإِرادة ( شو بنهور )

Êtres finis

المكنات المتناهية

Êtres infinis

المكنات غير المتناهية

الماهية أو الموجود الذهني Étre logique ou être intelligible والكائن الذهني rational being ) être de raison والكائن الذهني أيضًا وعند المتأخرين الكائن الذهني هوكل معنى مجرد مفروض وجوده بغير حق مثل الحقائق الذهنية عندكيت .Noumênes de Kant

Être - being

الكائن – الموجود

ويقابله العدم ( néant ) أو الصيرورة ( Devenir )

Éterdue

الامتداد

الامتداد هو ماهية الأجسام عند (ديكارت) بمعنى أن الصفات الخاصة للأجسام تجيء من الامتداد بواسطة الحركة. فهي ليست شيئًا آخر غير الامتداد تنوعه الحركة فلامتداد اذاً هو النسيج المصنوعة منه هذه الصفات

مذهب التطور - أو مذهب النشوء والارتقاء Evolutionisme

Existence extérieure External world

الوجود الخارجي

#### R

Faculté - Faculty

الملكة

هى قوة حسية أومعنوية فى الكائنات تجمَّلها تسيرُ على نمط خاص أو تنتيج أثراً ما أو نتحول قليلاً أوكثيراً بتأثير غيرها فيها

Fatalisme

مذهب الجبرية

وهو مذهب سلب الاخثيار

Fatale (loi)

الناموس الجبري

Figure

الشكل

وهو الصورة الخارجية

Figures de syllogisme

أشكال القياس المنطقي

Fonction

الوظيفة

هي مجموع الأفعال التي أنم بجهاز عضّوى مثل وظيفة الهضم وهي خلاف الملكة والخاصية الصورة

وهى ماتحدد بها الكائن بالنسبة للمادة والصور الجوهرية عند فلاسفة القرون الوسطى ( ويقابلها الصور العرضية ) هى مهايا الكائنات. وبهذا المعنى تكون النفس صورة الجسم الحيّ ولولاها لكان الجسم جثة والنفس كمال أول للجسم

Formes à priori

صور أولية

يسمى (كنت) الزمان والمكان بالصور الأولية للحساسية أعنى الشرائط العاملية للمعرفة وكذا يقول ان المقولات هي صور أولية للمعرفة والصور هنا بمعنى

الاشكال أو القوالب التي تفرغ فيها مدركات العقل بحكم تكوينه. ولا يتصورها الانسان الآعلى تلك القوالب

الملكات الاخلاقية أو الأدبية Facultés morales

Facultés intellectuelles الملكات العقلية

Formules de la nature ...

صور القياس العقلي Formes du raisonnement

#### G

Générales (idées)

المعانى العامة

وهى الكليات ( prédicables ) عند فلاسفة القرون الوسطى مثل الجنس والنوع والفصل

Généralisation

التعميم

التعميم من عمل الذهن وهو جعل عدد غير محدود من الكائنات أو الافعال تحت معنى واحد يكون مشتركاً بينها والتعميم مصدره الاستقراء والتعجر يد والموازنة مثل الملموسات والمرئيات والمشمومات

Génération spontanée

التولد الذاتى

أن يوجد الكائن الحي بلا أب أو أم. وهذا بما ينفيه العلم الحديث نفيًا باتًا

المبقرية Génie

تفوق الانسان بملكاته على أهل عصره في الفكر

Grand terme

Gnosticisme

الحد الأكبر

فى القباس المنطقى

مذهب الأدرية

علم الكلام على قاعدة النصرانية

#### H

Hétérogène ختلف الطبع متحد الطبع متحد الطبع متحد الطبع المراتب المراتب النظام الرتبي Hiérarchie ( ordre ) المراتب الإجتماعية المراتب الإجتماعية النفس الناطقة النفس الناطقة النفس الناطقة المراتب الم

#### 

Iatrochimie

الطب الكياوي

مذهب طبى يفسر ظواهر التركيب الجسماني في حالتي الصحة والمرض بتفاعلات باوية

Iatromécanisme

الطب الميكانيكي

مذهب طبى يفسر جميع ظواهر الحياة على المبادئ الميكانيكية

Idéal

المثل الأعلى

ليس المثل الأعلى خيالاً ووهمًا عند أفلاطون بل الحقيقة في ذاتمها بصرف النظر عن النقائص التي تظهر في الأشياء عند ادراكها بخواسنا. ولا هو معنى من المعانى الفامة وجد باستقراء أفراد النكائنات والموازنة بينها، بل هو النموذج القائم بذهن كل فني ( artiste ) يراه بعين بصيرته فيوهي اليه أسرار فنه

وعند المتأخرين يراد بلفظ ( Idéal ) معنيان :

(١) خيالى أى مالايكون الاّ معنى من المعانى ويقابله الواقع (réel )

(٢) الكمال أو الغرض الأسمى

Idéalisme

المذهب المثالي

وهو المذهب القائل بالمثل الأفلاطونية فى الفلسفة القديمة

Idéalisme

المذهب الخيالي (الفلسفة الحديثة)

ونظريته انكار العالم الخارجي. وادعاء أن المعرفة التي تحصل عليها منه ليست الاً معرفة بالواسطة أي من خلال حالاتنا الوجدانية

ويقابله المذهب الوجودي ( réalisme ) ونظريته عكس ما لقدم

Idéalité

خيالية

( لفظ منقول من الوصفية الى الأسمية ) - قال (كنت ) بخيالية الزمان والمكان أى انهما ليسا بحقيقيين خارجًا عنا بل هما صورتان من صور الحس. وتمثل محض أى صور عاملية ليس الله

Idée - Idea

i GRA

كل مالا وجود له الأ فى الذهن

Idées de Platon

بر. مثل أفلاطون

هى الحقائق الذهنية عنده أما (ديكارت) فالحقائق الذهنية عنده هى الجواهر التى يدركها الذهن ولا تقع تحت الحس وهما النفس وخالق الوجود (تعالى) (راجع كلة exemplaires de Platon)

Idées de sensation

(١) معانى الإحساس

Idées de réflexion

(٢) معانى الروية

وهما عند ( لوك ) مدركات الحواس ومدركات الوجدان

Idées-images

المعانى الصور

تأثير الأشياء على أعضاء الحواس أوحى لقدماء الفلاسفة افتراض وجود عناصر مادية فى الأجسام توجهها الى جميع الأنحاء فتصيب أعضاءنا بتأثيراتها. ويسمون هذا الصدور الذى يؤثر على حاسة البصر بوجه خاص بالمعانى الصور أى المعانى المرتسمة فى النفس ارتسام الصورة فى المرآة

ومن طريق التمثيل شبهوا ادراك الأصوات والروائح كذلك. ونظرية انبعاث الضوء للشهير (نيوتن) ليست الآصورة جديدة من المعانى الصور

Idées-forces

المعانى القوى

وهي المعانى أو الأفكار التي تنحكم في الأمم مثل الاستقلال . الحرية المستقراء المستقراء

تتبع الجزئيات لإيجاد حكم أو رأى

Identité

ذاتية

Intuition

الحدس

وهو انتقال الذهن من المبادئ للمطالب مباشرة أما (كنت) فمنده الحدس والادراك الاولى perception) بمعنى وادراك الزمان والمكان حدس محض عنده

Immanence

الحلول

Impératif catégorique

الأمر بلا شرط

راجع لفظ (catégorique)

Intelligence, intellect

القوة المدركة

هى ملكة العلم والمعرفة

Intelligible

معقول

ويقابله المحسوس (sensible)

ومنه مبدأ المعقولية العامة universelle intelligibilité وفحواه : كل واقع في الوجود معقول أعنى ممكن رده الى قوانين العقل . أو يجد من العقل محلاً لقبوله على الأقل وهو عين مبدأ السبب الكافى للفيلسوف ( لايبنتز )

Impossible

المتنع

وهو المستحيل الذى لايجوتز المقل وجوده

Infini

اللاتهاية

في يختلف معنى هذا اللفظ عند الجدليين وعند الرياضيين فالجدليون يعبرون به عن كل ما لاحد له في الكمال والاطلاق – فهو عندهم بمعنى ايجابي لا سلبي

أما اللانهاية عند الرياضيين فهي كل كمية أكثر من كل كمية محدودة: فهي بهذا المعنى عبارة عن (غير المحدود) عند الجدليين

أصول الغلسفة (٢٢)

Idéaliser

ابدع

الابداع الحلق على غير مثال وهذا لا يكون لغير الحالق و يراد هنا القان الفني " في عمله للوصول الى محاكاة المثل الأعلى

Imagination créatrice

التخيل الاختراعي

Idéal moral

الكمال الأقصى

وهر الخبير في ذاته

Immatérialité

اللامادية

يراد بهذا اللفظ غالبًا لاماديةالنفس. روحانيتها. ولكنه لايدل الآعلىالصفات السلبية للروحانية أعنى الوحدة وعدم التركيب وعدم الحيز. أما مدلول الروحانية فيشمل أيضًا حركة النطق ونواميسها الغريزية

Intelligibilité

العقولية

يفرق المتأخرون بين أدرك ( Concevoir ) وعقل ( Comprendre ) و بالتالى بين الادراكية والمعقولية ( Concevabilité ) فمبدأ عدم التناقض شرط الادراكية مثلاً دائرة مربعة هذا غير مدرك ( غير مفهوم ) لأن فيه تناقضاً

ومبدأ الضرورة (أوالعلية) شرط المعقولية. فقد يكون الحادث مفهوماً ولكنه يبقى غير معقول حتى يرد الى قانون يجعله ضرورة

وكذلك القانون لايصير معقولاً حتى يرد هو أيضًا الى قانون أعم منه مثلاً قوانين النثاقل ( لجليليه ) معقولة لأنه يمكن استنتاجها أيضًا من قوانين الجذب العام ( لنيوتن )

فالمعقولية تمثل الأشياء تحت حكم الضرورة

Intellectualisme

المذهب الادراكي

ويقابله المذهب الحسي sensualisme

#### J

Jugements
problématiques
Jugements
assertoriques
Jugements
apodictiques

أحكام ظنية ( مشكوك فيها ) أحكام اعتقادية ( مؤكدة بلا دليل أحكام قطعية

### L

منطق الشكل Logique formelle وهو القسم الخاص بالتصور والقياس العقلي وقوانينه والأقيسة وأشكالها منطق المأدة Logique matérielle ou pratique وهو القسم الخاص بأقسام العلوم وأساليبها ( méthodologie ) Loi morale القانون الأدبي Loi naturelle وهو قانون الأخلاق ناموس الطسعة Loi de la Nature قانون قسري Loi nécessitante الحتز Lieu

هو الفراغ المحدود . وعند ارسطو السطح الباطن من الحاوى المماس للسطح الظاهر من المحوى . وعند غيره : الابعاد الخارجية للأجسام

Lycée (philosophes de)

هم أصحاب أرسطو لأنهم كانوا يجلسون فى معبد ابولون ليسيان Apollon ) péripatéticiens و يسمون أيضًا عند فلاسفة الاسلام بالمشائين Lycien

#### M

Macrocosme

العالم الأكبر

· سمى العالم بالعالم الأكبر وسمى الانسان بالعالم الأصغر ، لأنهم يقولون ان الانسان صورة مصغرة من العالم

Majeure et Mineure كبري القياس المنطق وصفراه المعادية المادية

وهو المذهب الذي يَرُدكل شيء في الوجود الى وحدة المادة ومعناه الأخص انكار روحانية النفس. والمذهب القديم القائل بالجوهر الفرد فرع من المذهب المادّي

Matière illes

المادة بمعناها الأعمكل ما وجد ويقابلها الصورة (forme) وعند فلاسفة القرون الوسطى نوعان من المادة : الهيولى وهى المادة على غير شكل (Matière première) والمادة الثانية وهى المادة المحدودة القابلة للتغيير أيضًا

والمادة بمعناها الأخص كل ما تناولته الحواس

Mécanisme

ميخانيكية - مذهب الآلية

- (۱) وهو كل ما جرى على أصول وقواعـــد رياضية ، لأن قوانين الحركة قوانين رياضية صرفة
- ( ٢ ) مذهب فلسنى لديكارت وأصحابه حيث يقولون إن وجود العالم قاصر على المادة ( وهى عنده الامتداد ) والحركة . ويعارض هذا المذهب مذهب القوه الكامنة ( Dynamisme )

الحافظة Mémoire فضار - حسنة Mérite وهو كل ما زاد في القيمة الأُدبية للأفعال البشرية استحالة – انسلاخ Métamorphose الاستحالة تغير الصورة كاستحالة الشرنقة الى فراش في تطور دودة القز والقطن وعند القزويني انسلاخ ما بعد الطبيعة - النظر الجدلي Métaphysique هو علم الأصول والعلل الأولى للوجود وهو العلم الالهي عند فلاسفة الاسلام الحدليون Métaphysiciens بالأنظار الجدلية Métaphysiquement ماهية عقلية Métaphysique (essence) معانى جدلة (idées) التناسيخ Métempsycose انتقال الروح من انسان لآخر بمد مماته وهو من مذاهب قدماء الهند والمصريين الأسلوب Méthode وهو مجموع المقدمات الصحيحة الموجزة الموصلة للحقائق . منها أساليب العلوم المدونة عنطق المادة ( Méthode des sciences ) الحال Modalité زاد (كنت ) على المقولات ( الحال ) وجمل تحتها ثلاثة : الوجود والامكان والوجوب وان كانت جمًا فهي بمعنى الصيغ جمع صيغة ( mode ) ضروب القياس (منطق) Moi. Non — moi

ليست الأنية هي النفس تماماً وانما هي النفس حين تشعر بذاتها – وهي واحدة غير مركبة لا تتغير ذات ارادة (حرة ) – هي الشخصية الممنوية (حيث تقع عليها تمعة أفعالها )

تعدد الوجدانات والأنيات Dédoublement du Moi

Moi intellectuel النفس

Moi sensible

Molécule الذرّة

هى أصغر أجزاء المادة . وهى ليست بالجوهر الفرد بل الجوهر من أجزائها . والجوهر عنصر حقيق أما الذرة فهى أشد أجزاء الجسم المركب صغراً . ويبقى مستقلاً في وجوده

Monade Ileile

عند لايبنتز ( الموناد ) عبارة عن وحدة قوّة غير مركبة أى بسيطة تمثل العالم على صغرها المتناهى ولذلك سميت عند أهل المذهب ( Microcosme ) أى العالم المصغر ماهيتها الشوق أو النزوع الدائم للانتقال من ادراك لآخر . فهى غير الجوهر الفرد الذى هو جسم لا يتجزأ ولا يتغير . أما الموناد فهو قوة حية قابلة للنمو

مذهب وحدة المادة مذهب

ومنه مذهب وحدة الوجود ويقابله مذهب الاثنينية (Dualisme)كذهب ( ديكارت ) في أصل الوجود وهو المادة والحركة ومذهب غيره : المادة والروح

Monothéisme مذهب التوحيد ويقابله مذهب الشرك polythéisme علم الأدب – علم الأخلاق Morale (éthique) وهو علم الواجب حاسة اخلاقية Moral (sens) يسمى بعضهم الضمير بالحاسة الاخلاقية القانون الأدبى Moral judgement. Moral law الاخلاقيات Moralité ممنوية الفعل Moralité de l'acte هي القسمة الأدبية للأفعال البشرية حركة مستقلة Mouvement autonome حركة قسرية Mouvement réflexe حركة ذاتية Mouvement spontané المالم المعنوي Monde Moral العالم الحسي Monde corporelou physique توليدات المقل Modifications del'esprit المادية التاريخية Matérialisme historique مذهب يقول ان الأسباب الاقتصادية لها الأثر الفعلى دون غيرها في مصير الحضارة للأمم فهي التي تؤثر في نظام العائلة والحكومة والأخلاق والعادات والمعتقدات والحالة الأدبية والفنون والعلوم والحكمة . . . الخ

#### Idéalisme historique

المعنو لة التاريخية

ويذهب أصحابه الى أن الأفكار الأدبية والدينية والعلوم والفنون والفلسفة وبالجملة كلما يتعلق بالحياة العقلية والأخلاقية هى التى تفعل بقسوة حتى فى الأمور الثانوية للحياة الاقتصادية وهى التى تشكل الحضارة وتجدد الصفات المميزة لها.

Magnétisme animal

المغناطيسية الحيوانية

كما يقولون ان للسيال المغناطيسي فعلاً من بُعد فيظهر أثره بين العاشقين والأجسام المكهربة. يقولون كذلك بوجود سيال آخر مشابه للأول مصدره المجموع العصبي لبعض الأفراد في شروط معينة. يفعل في غيرهم وفي الأشياء أيضاً ويسمونه بالمغناطيسية الحيوانية. وهي في نتائجها نقرب كثيراً من أحوال التنويم المغناطيسي والايحاء

Mentalité

عاقلة — عقلية — ذهنية

عقلية الجمهور معقول الجمهور Mentalité générale وهى الحالة العقلية للانسان أو الجمهور في تصور الحقائق

#### N

Nécessaire

الواجب — الضروري

هو الموجود الذى يمتنع وجوده

فالحقائق بالضرورة (vérités nécessaires) لا يكون نقيضها باطلاً فقط بل وغير معقول أيضاً

والضرورة القائمة على مبدأ عدم التناقض عقلية أو حكية nécessité logique) مثل الكل أعظم من الجزء . وجمعوع زوايا المثلث يساوى قائمتين والضرورة القائمة على مبدأ العلية : تجريبية أو فعلية nécessité empirique) والضرورة القائمة على مبدأ العلية : تجريبية أو فعلية ou de fait) مثل الجذب بين جسمين مناسب لعكس مربع المسافة . وانتشار الضوء والحرارة مناسب لعكس مربع المسافة

Néo-criticisme

مذهب النقد الحديث

وهم أصحاب (كَنت) وعلى الأخص المذهب الفرنسي

مذهب أفلاطون الجديد أو الأفلاطونية الحديثة Néo platonisme

وهي مدرسة الاسكندرية ورئيسها أفلوطين ( Plotin)

Nominalisme

المذهب اللفظى

وهو مذهب المنكوبن لحقيقة الكايات ( أى المعانى العامة ) ولايرون فيها الآ ألفاظًا وأسهاء

ومثله المذهب الممنوى (Conceptualisme) القائل بأن الكليات ليست الآمان ذهنية

Noumène

الحقيقة الذهنية (عندكنت)

كلة نحتها كنت للدلالة على ( الشيء في ذاته ) في مقابل قولهم ظواهر phénomènes ومعناها الشيء الذي لا يدرك الآ بالعقل

Notions premières

الأوليات

وهى المدركات الأولية للقوة المدركة مثل الضوء ضد الظلام. والحيوان غير النبات وهى الممقولات الأولى في الفلسفة العربية

O

Objet. object

الموضوع - المنفعل - المدرك

Objectif

موضوعی - خارجی

وهو ما يتملق بالموضوع أو الحقائق الحارجية

أصول الفلسفة (٣٣)

Objectivité كموضوعية الحس وموضوعية المعرفة أي تناولهما للأشياء في ذاتما علم الكيان Ontologie هو علم الكائن من حيث هو (صناعة الكيان عند الفارابي) Ontologique (preuve) الدليل الكياني Ontological Argument Observation interne { الموجدان ) ملاحظة ذاتية (بالوجدان ) introspection ملاحظة خارجية (بالحواس) Observation externe ملكوت Olympe المذهب الاتفاقي Occasionisme عمل الحسر Opération sensitive حركة النفس عند إعمال الحواس عمل العقل Opération intellectuelle هو حركة النفس في الأعمال التحضيرية للقوة المدركة كالانتباء والتجريد والتعميم والحكم والنظر نظام طبيعي Ordre naturel نظام قدسي Ordre surnaturel P

Panthéisme

مذهب وحدة الوجود

ويقابله مذهب تعدد الوجود panenthéisme

Paralogisme

قياس فاسد

Pétition de principe

قباس دائر

في المنطق قياس كالدائرة الفاسدة ( cercle vicieux )

Phénomène - Phenomenon

الظاهرة

كل ما أمكن ملاحظته – وقد تأتى بمهنى حادث ( fait ) ولكن الفلاسفة يستعملون لفظ حادث فيما لا يمكن ملاحظته مثلاً تموجات الأثير هـــذه حوادث وليست بظواهر

وكذلك ليست القوى الطبيعية والخواص والملكات بظواهر وانما أثرها المحسوس أو الوجداني هي الظواهر عندهم فجذب الأرض ليس بظاهرة ولكن سقوط جسم من الأجسام ظاهرة والعلة ليست بظاهرة ولكن المعلول ظاهرة وملكتنا التي تعرف بها الظواهر هي التجربة

والظواهر نوعان حدسية ووجدانية

ويقابلها حقائق كنت Noumènes أى الأشياء فى ذاتها (راجع هذا اللفظ)
Polysyllogisme

Positif lelia lelia

أى المحقق الذي لانزاع فيه ومنه فلسفة الواقع ( لاغست كونت )

Positives (Sciences)

علوم الواقع

Positivisme

المذهب الواقعي

يقول (أغست كنت) ( Auguste Comte ) كل بحث عن العلل بحث لا طائل تحته. والعلم يجب أن يقف عند الأمور وقوانينها ليس الآ – و يقابله ما بعد الطبيعة métaphysique

Potentiel بالقوة ما كان موجوداً بالقوة لا بالفعل. كالتمثال مثلاً في كتلة الرخام قبل نحتها Pragmatiques (vérités) حقائق حدوثية أى حقائق يشهد بصحتها أو بطلانها التجربة والحدوث المقدمتان الأوليان Prémisses في القياس المنطق هي الكبرى والصغرى الحركة الحدوية Processus Péripatétisme مذهب المشائين وهم أصحاب أرسطو – أو فلاسفة الليسيه (Lycée) لأنهم كانوا يجلسون فى معبد أبولون ليسيان Apollon Lycien راجع لفظ ( Académie ) النطفة Protoplasme م مشل أفلاطون Prototypes de Platon قضايا متخالفة في الكيف كاية propositions contraires قضايا متخالفة في الكيف جزئية propositons subcontraires قضايا متخالفة في الكم propositions subalternes قضايا متناقضة propositions contradictoires قضايا موحية propositions affirmatives قضية سالية propositions négatives قضية كلية propositions universelles قضية جزئية propositions particulières قضية متباينة propositions opposées قضية موجهات propositions modales

propositions complexes

قضية مؤلفة

Principe d'identité

مبدأ الذاتية

الشيء الواحد اما موجود واما معدوم. والشيء لاتتغير ذاته بل يبقى هو هو بعينه وذاته

Principe de causalité

ميدأ العلية

العلية هي الرابطة الحقيقية بين العلة والمعلول. والقاعدة التي تربط بهما المعلول بعلته تسمى مبدأ العلمية

علم النفس علم النفس Psychologie و النفس النفس Psychologiques (faits) المور نفسية – نفسانيات Psychologique (vie)

والنامة حياة النفس ( المخصص )

الوجدان Psychologique (Conscience)

الإدراك الحسى" Perception

الحس الباطن Perception interne

وهو ما كان بالوجدان

الحس" الظاهر Perception externe

وهو ما كان بالحواس

Barcimonie (loi de) قانون القصد

هو قانون الطبيعة حيث تنهيج في سيرها منهج التقلير والقصد وتسلك أقرب المسالك. فلا تزيد في عدد الكائنات ولاتضاعف العلل بغير حاجة أي تصمر في صنعها صموراً وثقتر قتراً

Q

Qualité

الكيف

Quantité

الحكم

وكالاهما من مقولات ارسطو العشرة

 $\mathbf{R}$ 

Raison - Reason

العقل

entendement راجع

Reason (theoretical)

Raison spéculative

العقل النظرى أو النظر العقلي

وهو اسم العقل عند نظره فى العلوم الرياضية

Raison pratique

العقل العملي أو النظر العملي

Reason (practical)

وهو الضمير عند (كنت ) أى العقل عند نظرِه فى الأخلاقيات

القياس العقلي أو النظر Raisonnement - Reasoning

وهو انتقال من حقيقة بديمية أو قام عليها دليل الى حقيقة أخرى فالنظر كسبى والعقل حدسي ( intuitive )

وفى شرح المواقف: النظر ملاحظة العقل ما هو حاصل عنده لتحصيل غيره

Réalisme المذهب الوجودى

وأصحابه هم الذين لا ينكرون الوجود الخارجي كأصحاب المذهب الخيالي ( Idéalisme ) راجع اللفظ الأخير

Réalité - Réality حقيقة — واقع وهي الحقيقة الواقعية أى التي لها وجود فعليّ ويقابلها الممكن ( possible ) اصفافي Relatif

وهو ما كان متعلقاً بغيره على خلاف المطلق الذي لا تعلق له بغيره. وعند هملتون المشروط conditionnée

Relativité - relativity

الاضافية

المعرفة عند ( بسكال وكنت ) كاما اضافية لامطلقة بممنى اننا لانعرف شيئًا في الوجود الله بواسطة ملكات المعرفة فينا. وتحكم صور تلك الملكات وقوانينها في معلوماتنا أمر لامفر منه

Relativity of knowledge

اصافية المعرفة

Représentation

التمثل

هو الصورة التي تعقب الاحساس في النفس وهو اما حسى" (أى لأذّ أو مؤلم) واما مصو"ر (ممثل للأشياء التي أحدثته) ويسعى بالتمثل المحسوس (rep. sensible) وضع شو بنهور مصنفاً كبيراً ليثبت أن العالم (ارادة) في ماهيته (وتمثل) في معرفتنا له

Raisonnement analogique

النظر التمثييلي

وهو ما كان مبنيًا على التمثيل وهو اثبات حكم واحد لثبوته فى جزئى آخر لمعنى مشترك بينهما

النظر الاستقرائي Raisonnement inductif وهو ما كان مبنيًا على الاستقراء وهو الحسكم على كلى لوجوده فى اكثر جزئياته Raisonnement déductif

النظر القياسي

وهو ما كان مبنياً على القياس وهو رد الشيء الى نظيره

Réalité objective

الحقيقة الخارجية

Réalité subjective

الحقيقة العاملية

Réalité intelligible

الحقيقة الذهنية

( الجم Idée ( راجع

Rationnalisme

المذهب العقلي

وهو النظر في الأمور من طريق العقل دون التبليغات والإلهامات

ومنه علم الكلام ( Ration. théologique ) وهو محاولة تفسير الكتب المقدسة والعقائد القدسية على مقتضى قواعد العقل

Scepticisme

مذهب الشك

وهم المنشككون الذين يرتابون في صحة نقر يرات العقل الانساني

Scolastique (philosophie) الفلسفة المدرسية

وهى فلسفة القرون الوسطى المؤسسة على فلسفة أرسطو والعقائد الدينية

Sensibilité

الحساسية

وهي ملكة الاحساس والعواطف والمبول والشهوات

Sensation

الحس – الاحساس

الذوق العام — الذوق المألوف Sens commun أوالشمور العام عند علماء المشرق : وهو جملة المبادئ المشتركة المتخذة أساساً للحكم والقياس ذوق أخلاقي – أو حاسة أخلاقية Sens moral الذهب الحسي Sensualisme القائل بأن الحواس هي مصدر جميع المعلومات البشرية عاطفة الجمال Sentiment esthétique الخاصة بالفنون الجملة عاطفة قدسية Sentiment surnaturel كعواطف الدين عاطفة روحية Sentiment intellectuel كالفرح والسرور والحزن والأسف عاطفة أخلاقية Sentiment moral كالشرف والحياء والاحترام والارتياح لفمل الخير المذهب الروحاني Spiritualisme وهو القائل بالجواهر اللامادية التي لا تقع تحت الحواس كالنفس الفاعل - العامل - المدرك Sujet - Subject عامل - شخصي Subjectif

مثل عاملية المعرفة: عند أصحاب المذهب الخيالي المعرفة لا تتناول الأشياء في ذاتها بل هي عاملية محضة أى تكون مجسب قوانين الفكر ليس الآ الله في ذاتها بل هي عاملية عصفة أى تكون مجسب قوانين الفكر ليس الآ

Subjectivité

الماملية

| Subconscience            | وجدان ثانوى                     |
|--------------------------|---------------------------------|
| Suprasensible            | ما ذوق الحس                     |
|                          | كالنفس وخالق الوجود             |
| Suggestion               | الايحاء                         |
| وسرعة ( التعريفات )      | وهو القاء المعنى فى النفس بخفاء |
| Stoïciens                | الرواقيون                       |
|                          | وهم أصحاب زينون                 |
| Substance                | الجوهر                          |
| Substance intellectuelle | جوهر روحی — كالنفس              |
| Substance pensant        | الجوهر الناطق                   |
| étendue                  | الجوهر ذو الامتداد              |
| 1                        | وهما عند ( دیکارت ) النفس       |
| Substance métaphysique   |                                 |
| كالمطلق عند الجدليين     | جوهر عقلي – جوهر مجرد           |
| Sensation affective      | الحس الشهوى                     |
| Sensation représentative | الحس المصوِّر                   |
| Syllogisme               | القياس المنطقي                  |
| Servage                  | الأكارة                         |
| Serf                     | أكّار<br>علم الاجتماع           |
| Sociologie               | علم الاجتماع                    |

Sophisme

المفالطة

Statique sociale

القرار الاجتماعي

أى استقرار القوى الاجتماعية ونظام الجماعات وشرائط وجودها فى علم الاجتماع (sociologie )

Synthèse

التركيب

وهو ضد التحليل ( analyse )

Syncrétisme

مذهب يجمعه أصحابه من المذاهب الأخرى بلا بحث ولانقد

## T

لفظ - حد - حدود (في القياس المنطق) Terme

Types de Platon

مثل أفلاطون

راجع ( Idée )

Tradition

التواتر

Tout. naturel

الكل الطبيعي

وهو كل مركب حقيقى أو منطقى (عقلى ) والكل الأعظم (Grand tout) هو وحدة العالم وخلق الوجود . والرجوع الى الكل الأعظم معناه رجوع العقول كلها الى العقل الأول أو الجوهر الكلى فى اصطلاح أهل الكلام

Transformisme | Transformation |

التحول

وهو مذهب القائلين بأن جميع الكائنات الحية من أصل واحدثم استحالت الى أنواع بالتطور والتحول وهو مذهب لامرك ( Lamark )

Transcendantal

أولى --- حولي

أى متعلق بالعقل المحض . خاص بالمزاج العقلى وسابق على كل تجربة وهو أساس مذهب (كنت )

والجول – لبّ الانسان ومعقوله ( المخصص )

Transmigration

تناسخ الأرواح

Temps

الزمن

الزمان هو المجموع الكلى للمدد (durées) باعتبارها مجردة وثقاس المدة بالحركة والجدليون لايفرقون بين الزمن والمدة فقط بل و بين الزمن والأبدية (éternité) التى لا تتجزأ وليس لها سابق ولا لاحق

أما (لا يبتز) فيعرف الزمان بأنه نظام الأشياء المتعاقبة. والمكان نظام الأشياء الحاصلة في وقت واحد

أما (كنت) فيقول ان الزمان صورة أولية (forme à priori) للحساسية فهو صورة الحس الباطن عند ادراكه الأمور المتعاقبة للحياة الباطنية. والمكان صورة الحس الظاهر عند ادراكه الأمور الحاصلة في وقت واحد

U

Unité

وحدة

وهي عند (كنت) احدى أحوال الكم الثلاث وهي: الوحدة والكثرة والجلة فالوحدة هي الماهية مشخصة تشخيصًا مميزًا لها عن جميع ما عداها. واذا تشخصت بمشخصات عديدة بحيث كانت مع كل واحد من تلك المشخصات جزئيًا مفايرًا للجزء الآخر سمي الجيع كثرة

وقد تطلق الوحدة على الكثرة بالاعتبار والفياس الى ما هو أعظم منها كثرة كالعشرة فانها ليست ذات وحدة حقيقية بل ذات كثرة ولكن تمتبر وحدة للمئات. والكثرة عرضت لها من حيث أنها جملة واحدة

Understanding

الادراك العقلي

Universaux - prédicables

الكليات

الكليات هي المعانى العامة في الفلسفة الحديثة . وهي المعقولات الثانية في الفلسفة العربية (ما لايكون بازائه موجود في الخارج)

Universel (consentement)

الاجماع المام

#### V

| Vérités premières          | الحقائق الأولية            |
|----------------------------|----------------------------|
| Vérités intellectuelles    | حقائق عقلية                |
| Vie affective              | الحياة الشهوية.            |
| Vie intellectuelle         | الحياة المقلية             |
| Vie active                 | الحياة العاملة             |
| Vie morale { Vie mentale { | الحياة النفسية (علم النفس) |

الحياة الأدبية (علم الأخلاق) Vie morale الخلاء والملاء Vide et plein عمل الارادة Volition حقيقة - صواب Vérité الحقيقة من حيث مطابقة الفكر للواقع ويقابلها الخطأ ( erreur ) الخاطر الربّاني Véracité divine أو التجلي(عند الصوفيين) هو الضمان لصحة المعرفة الخارجية عند (ديكارت) الفناء في الله Vision en Dieu أى التوجه الكلى الى الذات القدسية وهو ضمان صحة المعرفة الحارجية عند ( ماليرنش )







# إصوالفالتنفة

نواضه افير فخرا من في المارية افير فخرا المنظمة

الجزءالثالث

فی علم المنطق

« حقوق الطبع محفوظة »

مطبعالبغارف شاع البحاليطبر ١٩٢٦



## فهرس علم المنطق

## السكناب الاُول — منطق الشيكل

|                       | صحيفة |                               | صحيفة |
|-----------------------|-------|-------------------------------|-------|
| التعريف والقول الشارح | ۲۱    | اليقين والاحتمال              | 7     |
| القياس                |       | مبادىء النظر أو القياس العقلي | ٧     |
| البرهان               |       | المعانى والألفاظ              | ٩     |
| الاستقراء             | ٣٩    | الأحكام والقضايا              | ١٤    |

## الكتاب الثاني - منطق المادة

| ٧٣ أسلوب علم الحياة            | العلم وأقسام العلوم   | <b>٤</b>   |
|--------------------------------|-----------------------|------------|
| ٧٧ أسلوب علم الاجتماع والتاريخ | أسلوب العلوم الرياضية | <b>ፈ</b> 9 |
|                                | أساوب العاوم الطبيعية | ٦.         |

## اصلاح خطأ

| صواب             | خطأ         | سطر | صينة |
|------------------|-------------|-----|------|
| قيود             | حقوق        | 71  | ٧    |
| التقسيم          | القسم       | 10  | 1 ∨  |
| سبس              | ستر         | 14  | ٤٣   |
| بطلان تقيض الشيء | بطلان الشيء | 17  | ٥٨   |



انجروالثالث في علم المنطق

المنطق مو قسم من الفلسفة خاص بالبحث في قوانين الذهن البشرى وعلاقتها بالحقائق فهو فيما يتعلق بالبحث عن هذه القوانين يسمى [علم الحقيقة] وفيما يتعلق باستنباط القواعد المرشدة للذهن من هذه القوانين يسمى [فن التفكير]

والأول يسمى منطق الشكل، والثاني منطق المادة [ تطبيق المنطق ]

# البكائب لاول منطق الشكل المنطق الشكل المنطق الشكل المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق والاحتدال

قبل دراسة القوانين التي تهدى الادراك العقلي الى الحقيقة نرى من السداد معرفة الأحوال المختلفة للذهن في علاقاته بالصدق والكذب . فثلاً اذا حصل على الصدق (١) كان عاماً ، وان امتنع عليه كان جهلاً ، واذا تردد ينهما كان شكاً وهذا ما سماه [ بوسويه ] بطبائع الادراك العقلي (٢) وسماه ( لايبنتز ولوك ) بررجات الموافقة . وقد عرف ( بوسويه ) العلم بما يأتى : متى حصلنا من طريق النظر على شيء مؤكد وفهمنا أسبابه وكسبنا ملكة تذكره سمى ذلك عاماً . ونقيضه يسمى جهلاً

اليفين هو ركن العلم. وهو حالة الذهن حين تطابق الحقيقة والشك هو الامساك عن الحكم. لتعارض الأدلة وتكافئها ، مما يترك الانسان حائراً بين ( الايجاب والسلب ) هكذا تكون صفة العلم من

<sup>(</sup>۱) أى اذا ادرك الأمر ادراكا جازمًا (۲) أى اليقين والظن والشك والوهم عن دليل فهو علم

الوجهة الفكرية أو الادراكية. اليقين وضده الشك وتكون صفته من الوجهة الموضوعية تملك الحقيقة ويكون نقيضه الباطل

الصدق والكذب عدم مطابقة الخبر للواقع . لأن الحقيقة - من ميث للواقع . والكذب عدم مطابقة الخبر للواقع . لأن الحقيقة - من ميث كوئها صفة للفكر - هي مطابقة الفكر للموضوع . أعنى للواقع . ومن ميث كوئها صفة للائتياء . هي الكائن نفسه . أو كما قال بوسويه : هي ما يكون . فاذا أخبرنا فلكي بأنه سيحصل خسوف أو كسوف ثم وقع فعلا كان قوله صدقاً لمطابقته للواقع . أو اذا قال قائل أن قوانين الطبيعة ونظام العالم حقيقة كان قوله صدقاً أيضاً لأنها حقائق في ذاتها

والكذب ماكان عكس ذلك من حيث كونه صفة للفكر أوصفة للأشياء أيضاً

الخطأ والجرال - قال سقراط الحكيم . الخطأجهل مضاعف ، أوجهل مركب . لأن الضاّل يجهل الحقيقة كما لا يخفى وكذلك يجهل أنه يجهل . وهذا جهل فوق جهل

يلاحظ أن بوسويه في تعريفه للعلم لم ينس الحافظة حيث قال: و وكسبنا ملكة تذكره (ولوك) يرى هذا الرأى أيضاً. لأن العلم يقنضى موافقة الذهن لما تعلم الآن ولما تذكره مما علمه في الماضي لأن المهندس مثلاً لا يمكنه أن يستحضر في ذهنه جميع النظريات الهندسية مرة واحدة الرأى والاعتقاد - للذهن حالتان بالنسبة للحقيقة بصرف النظر عن العلم - وهما . الرأى والاعتقاد . فالرأى حكم مبنى على أسباب احتمالية غير قاطعة وعملاً قد يصير الرأى فى قوة العلم غالباً. ولكن هذا اليقين العملى لا يكون على أية حال فى قوة اليقين المطلق الذى يبنى على البرهان العلمى الا عنقاد — هو حالة للذهن بها يصدق بما يصل اليه من شهادة الغير — مثل التصديق بوجود مدينة اسمها توكيو فى بلاد اليايان أو نهر اسمه التنك فى بلاد الهند مثلاً

درمات الموافقة عند (كنت) هي الرأى ، والاعتقاد ، والعلم ، وأساس موافقة الذهن مبادى وقد تكون عاملية ، وقد تكون موضوعية ، فالأولى ماكفت لاقناعنا شخصياً ، والثانية ماكانت بحالة تؤثر على جميع الأذهان على السواء عند الحكم على شيء واحد

والرأى عند (كنت) هو تأكيد غيركاف من الوجهتين العاملية والموضوعية . أما اذا كانكافياً من الوجهة العاملية وغيركاف من الوجهة الموضوعية فهو الاعتقاد . أما انكانكافياً من الوجهتين فهو العلم

اليقين وجهين . وجه كياني [يتعلق بأصول الكائنات] وهو من خصائص علم ما بعد الطبيعة . ووجه يتعلق بالشكل البرهاني أي وجه عاملي وهو من خصائص علم المنطق

فالوجه الأول يبحث عن سلطة العقل البشرى ومشروعيتها وحدودها في مجموعه ومبادئه وعن آخر ما تبنى عليه معارفنا ويدخل ذلك في دائرة ما بعد الطبيعة

أما اذا أريد تفهم الفرق بين مناهج الذهن المختلفة مثل الفرق بين الاستنباط والاستقراء، وبين الاستقراء والتمثيل — القياس— وبين

التجربة والشهادة ، فهذا داخل فى علم المنطق مع الابتعاد الكلى عن النظر فى أصل اليقين

فاليقين هو الحالة التي يكون عليها الذهن حين قبوله قضية لا يشك في صدقها . فثلاً حين أفكر لا يمكن أن أتصور الني لا أفكر . ومتى قلت أن كل شيئين متساويين لشيء ثالث يكونان متساويين فلا يمكنى أن أفرض غير ذلك

وقد يأتى اليقين من طريق السماع كالاعتقاد بوجود مدينة (بكين) بالصين وبشروق الشمس فى الغدوفى الأيام التالية ولكن المناطقة لا يجعلون مثل هذا اليقين وسابقه فى مرتبة واحدة

البراه: — متى وضحت الحقيقة بحيث يستحيل نفيها قيل أنها بديهية. ويشبهون وضوح الحقيقة ونورها بالضوء الطبيعي ولهم الحق في ذلك لأنه الذا لم يكن لدينا من الأسباب ما يؤيد ثبوت الضوء غير رؤيته لكنى . كذلك ليس لدينا ما يؤيد ثبوت الحقيقة غير رؤيتها

ولما كانت الصفة الأولى للبداهة هي استحالة وقوع الشك فيها أو كما قال بعضهم أن نقيضها يكون غير مفهوم سهل علينا فهم صفة أخرى لها وهي الاطلاق بمعنى أن اليقين يجب أن يكون مطلقاً لا يحتمل درجات في طبيعته وإلا كان غير بديهي وقد يكوى شيئاً آخر

أنواع اليقين - لليقين أنواع ثلاثة : يقين طبيعي ، كالحاصل من المشاهدة ، ويقين عقلى ، وهو الحاصل بالبرهان ، ويقين أدبى ، كالحاصل من شهادة اشخاص لا يشك في صدقهم ، أو من الاجماع

والمناطقة لا يعتبرون هذا اليقين إِلاَّ ظناً قوياً

واليقين اما بواسطة أو بغير واسطة، فالأول ما جاء بطريق النظر أوالقياس العقلى، والثانى ما جاء عن طريق الوجدان والحواس والبديهيات الامتمال — عدم وجود الدليل على الشيء يسمى جهلاً، وقيام الدليل الكافى يسمى بالنسبة للشيء عاماً. وبالنسبة للذهن يقيناً

أما اذا تراوحت الأدلة بين الطرفين ، أى بين الجهل والعلم ، فهو ما يسمى بالاحتمال . ورجحان أحد الطرفين يسمى ظناً ، وتوازن الدليل بلا رجحان طرف على آخر يسمى شكاً



# البائلياني

## في مبادئ النظر او القياس العقلي

قوانبن الذهن هي القوانين اللاحقة بطبيعة الفكر، والمستقلة في وجودها عن أي كائن آخر

وهذه القوانين هي المبادئ المنطقية التي لا يمكن لأي ذهن أن يتعقل أو يفكر بدونها

وللفكر مبادئ ثلاثة: مطابقة الفكر لنفسه، وهذا المبدأ يشمل اثنين آخرين، مبدأ الذاتية، ومبدأ عدم التناقض، وهذا الأخير يشمل مبدأ ثالثًا، وهو مبدأ الثالث المرفوع

فأما مبدأ الذائية — فهوكون الشي لا تنغير ذاته ، بل يبقى هو هو بعينه وذاته فان قلت [هي] و [لا] كان خطأً

وأما مبدأ عدم الناقضى - فهو كون القضيتين اذا نفت احداهما ما أثبنته الأخرى لا تكونان صيحتين معاً أو بعبارة أخرى اثبات الشيء ونفيه في آن واحد محال

ولكى يكون هذا المبدأ محققاً لا بدله من حقوق لأن التناقض لا يكون تناقضاً اذا كانت القضيتان لغير موضوع واحد. اذاً يجب أن نقيد

هذا التعريف بقولنا في وقت وامد . وكذلك يضاف اليه في شروط وامدة . لأن الإنسان قد يكون عاقلاً وغير عاقل في شروط مختلفة فقد يكون عاقلاً بصفته رجلاً عمومياً ، وغير عاقل بصفته فرداً

وأما مبدأ الثالث المرفوع (١) — فهو كون القضيتين المتناقضتين متى كانت احداهما كاذبة كانت الأخرى صادقة ولا وسط بينهما

ولا يكون هــذا المبدأ صحيحاً الااذاكانت القضيتان متناقضتين لا متعاكستين

القضيتان المتعاكستان قد لا تكونان صادقتين معاً ، ولكن قد تكونان كاذبتين ، فثلاً كل إنسان عاقل ، كاتاهما غير صادقتين لوجود ثالثة ينهما ، وهي : بعض الناس عاقل

المادئ الجدية - يقول بعضهم بوجوب دراسة المبادئ الأخرى التى تكلمنا عنها في علم النفس مثل الحقائق الأولية، ومبدأ الولية، ومبدأ العلية، ومبدأ السبب الكافي هنا على طريقة المناطقة الالمان، ولكن يرى جهور الفلاسفة غير هذا الرأى ، لأن هذه المبادئ من خصائص علم ما بعد الطبيعة أو النظر الجدلي وليست من خصائص علم المنطق إذانها تخص الأشياء لا القوانين الأساسية للذهن وإلا اختلط الوامان بعضهما ببعض

## البائلالث

## في المعاني والألفاظ

بما أننا تكلمنا عن مبادئ النظر، وجب علينا الآن الكلام على النظر نفسه . وبما أن النظر يتركب من قضايا، والقضايا من معان ، عرف ذلك في علم المنطق بعمليات الرهن الثلاث

#### عمليات الذهن الثلاث

الا ولى: الادراك — كان المناطقة قديمًا يجعلون للإدراك العقلى عمليات ثلاث وهي: الادراك، والتمبيز، والتعقل

فاذا قلنا: إِن العالم متغير. فأول ما يدرك الذهن معنى (عالم) ومعنى (متغير) كل على حدته، ثم يفهم معنى اللفظين مجتمعين. فاذا قيل: وكل متغير حادث، انتج الذهن: العالم حادث. وهذا هو التعقل، أو النظر

## المعانى والألفاظ

لكل قضية حدان: المحمول، والموضوع، وفعل الذهن المقابل لهما يسمى (بالمعنى)

فالحد اذاً هو المعنى مدلول عليه بالألفاظ

المعانى — لفهم طبيعة (المعنى) يجب التفريق بين تَخَيَّل، وفَهم الأن التخيل هو لإيجاد المعانى النخيل هو لإيجاد الصور في الذهن، أما الإدراك العقلى فهو لإيجاد المعانى أصول الغلسفة (٢)

والصورة تمثل الشئ الجزئي المحسوس، والمعنى يمثل الشئ العقلي والأشياء العقلية نوعان: أشياء معنوية أوكايات، أعنى أجناس، وأنواع وليس مرف المهم عند المناطقة معرفة الحسى والمعنوى ، لأن ذلك تفريق جدلى ( يخص علم ما بعد الطبيعة )

أما موضوع علم المنطق فهو الكلى، ومن الكلى دون غيره يمكن انتزاع المعنى

نعم يمكن أن يقال أن المنطق لا يستغنى عن الجزئى، لأن كثيراً من القضايا والأقيسة تقوم على الجزئيات، غير أن ذلك لا يهم المنطق إلا قليلاً كاستراه، لأن قيمة الحدود الجزئية والحدود العامة منطقياً سواء، ما دام المنطق لا يعتبره من حيث هو

فالمعنى إِذاً يدل على شيء عام كالى دائم في طائفة من الأشياء، وبالتالى ما هو حقيقة في هذه الأشياء

تعریف المعنی – قال بوسویه: المعنی هو کل ما مثل حقیقة الشی المقصود. فثلاً معنی الثلث یشمل کل ما هو ضروری لتکوین المثلث، أی ثلاث زوایا، وثلاثة أضلاع. ولا یهم بعد ذلك کونه کبیراً أو صغیراً، متساوی الأضلاع، أم لا، من حدید، أو نحاس، أو خشب، لأن ذلك لیس بضروری فی اعتباره (مثلث الشكل)

الكلى - هو الصفة التي تكون للمعنى الواحد فتصدق على كثير من الأشياء تسمى كلية ، والمعنى يسمى كلى". وللشهير بوسويه تفصيل في هذا الصدد لا بأس من إيضاحه هنا

(١) من البديهيات الإِبتدائية أن مهايا الأشياء لا تقبل التجزئة ، أعنى أن المعانى التي تنطبق على جملة أشياء تنطابق هي كذلك مثل ماهية الدائرة تنطبق على كل دائرة ، كبيرة كانت ، أو صغيرة ، في حالة حركة ، أو سكون . أعنى أن الاختلاف لا يكون إلا في الأعراض دون المهايا

(٢) جميع أفكارنا كليات، مع اختلاف بينها في الكثرة والقلة

وبيان ذلك نقول كما قال بوسويه: ولو ان كل شئ في الوجود جزئي إلا أنه لا يوجد هناك معنى للفرد الواحد. فمثلاً يمكنا أن نفهم أى إنسان معنى الدائرة، ولا يمكنا أن نفهمه معنى زيد، أو خالد، إلا أن يراه بالعين أو بالنظر في صورته الفتوغرافية. أما لو أردنا أن نعرفه إياه بغير ذلك فلا يكون لنا إلا بجملة من المعانى الكلية المختلفة المتشابهة التي لا تميزه عن فيره تمييزاً تاماً، وهذه الكليات تختلف بعضها عن بعض حسبا تدل معانيها على أفراد كثيرة أو قليلة

(٣) أخص خواص أفكارنا أن مدلولها حقيقة أبدية . ولفهم هذا الرأى يجب أن نفرق بين المنطق ، وعلم ما بعد الطبيعة . فني علم ما بعد الطبيعة ، أعنى من الوجهة الموضوعية . يقول (أفلاطون) : إن لأفكارنا عازج أبدية مطلقة . والظاهر أن بوسويه يقول بذلك أيضاً . ولكن ليس لنا حاجة لمثل هذا الزعم هنا ، بل اذا شئنا أنكرناه . ولا تقول بأن للأب أو للإبن مثل حقيقة واقعية ، فتلك ليست إلا معان في الذهن ، غير أن معنى حب البنين ، ومعنى الأب فيه دا مما معنى حب البنين ، ومعنى الابن فيه دا مما معنى حب

الأب، بحيث يمكن القول بأن الأب الذي لا يحب أبناءه، والابن الذي لا يحب أبناءه، والابن الذي لا يحب أباه ليسا بأب ولا بابن

وفي هذا المعنى يُعرِف (هيجل) الحقيقة بأنها مطابقة الشيء لمعناه ثم لندع جانباً هذه الوجهة الكيانية Ontologique وننظر الى ذلك من الوجهة المنطقية فنقول: أنه لا يمكن الاستدلال على شيء ، أو إقامة الدليل عليه ، إلا بالارتكاز على معان ثابتة معينة ، وبالتالى معان تدل على شيء مطلق أبدى . فمثلاً كيف تفقه أن الناس يجب أن يحكموا بالعقل أو بالقوة ، إذا لم تبدأ بفكرة يقينية ثابتة لا تنغير هي حقيقة الانسان بأنه لم تبدأ بفكرة يقينية ثابتة لا تنغير هي حقيقة الانسان بأنه المنان بوسويه جوهر عاقل خلق ليعيش في جسم ، لتخرج من ذلك بأنه يجب أن يحكم بصفة أصلية من طريق الإقناع والبرهان ، وبصفة عارضية بالقوة القاهرة ، وهذه حقيقة أبدية ولوا نقرضت البشرية من الوجود عارضية بالقوة القاهرة ، وهذه حقيقة أبدية ولوا نقرضت البشرية من الوجود

#### الألفاظ

اللفظ « ما دل على معنى » والمعانى هي أجزاء الحكم ، كما أن الألفاظ هي أجزاء القضية

والألفاظ إما موجبة ، أو سالبة ، ومعنوية ، أو حسية ، وسكبة أو بسيطة ، وكلية ، أو جزئية

الصدوم والشمول — الصدق هو مجموع الصفات التي تميز المعنى عن معنى آخر. فثلاً صِدق لفظ انسان معناه مجموع الصفات التي تميز الانسانية عن سائر الحيوان — والشمول هو مجموع الأفراد الجامعة للصفات المنقدمة

قانون الصدق والشمول - مدلول كل منهما على عكس مدلول الآخر. فكلما زاد الصدق قل الشمول وبالعكس. فثلاً اذا قلنا: النامى. فان ما يصدق عليه هذا اللفظ يشمل الإنسان، والحيوان، والنبات. وإذا قلنا: الحيوان. فلا يشمل إلا الإنسان والحيوان. وإذا قلنا: الإنسان. فلا يتعدى أفراد الإنسانية

والكليات الحنس المعروفة من قديم الزمان التي هي: الجنس، والنوع والخاصة، والفصل، والعرض العام، نتيجة الإعتبارات المنقدمة

فالجنس هو كلى يشمل كثيرين نبعاً له مثل: حيوان. فانه لفظ كلى يشمل الإنسان، والحصات، والكلب، وهذه من الألفاظ الكلية أيضاً

والنوع – هو كلي يدخل تحت كلي آخر ، مثل : الكلب ، والموان ، فانهما يدخلان تحت كلي واحد وهو : الحيوان

والخاصة — ما كانت من ماهية الشيء ، مثل ملكة التكلم التي هي نتيجة لازمة من النطق الذي هو ماهية الإنسان. وكون مجموع ثلاث زوايا يساوي قائمتين. هذا خاصة للمثلث

والفصل - ما ميز كليًّا عن آخر ، مثل الإحساس ، فانه يميز الحيوان من النبات

والعرض العام - ما لا يترتب على وجوده وعدمه تغيير ما فى الجوهر، مثل الحرارة، والبرودة، والبياض، والسواد، في الأجسام

# الباكرابع

## في الأحكام والقضايا

عاسبق من الكلام عن المعانى والألفاظ، تمت العملية الأولى للذهن ، وللكلام على العملية الثانية تتكلم عن الحكم أو القضية

الحكم والقضية — القضية بالنسبة للحكم كاللفظ بالنسبة للمعنى ، فهى النص الشفهى للحكم . فكما أن اللفظ هو الاسم الذى نسمى به المعنى ، كذلك كانت القضية عبارة عن الحكم منطوق به ، أو مفسر بكايات . وأليق بعلم المنطق أن يعول على النص الحارجي للحكم دون الاقتصار على العمل الذهني المحض لتحديد المعانى ، ولكن لما كان استعال الألفاظ قد يؤدى الى الحطأ غالباً كان من الصواب عند وضع القضية أن نضع أمام الذهن العملية العقلية نفسها

ووضع القضية قد يكون على طريقة النحاة ، أو على طريقة المناطقة ، وكلا الأمرين يتحد بالآخر . فعند النحاة يبحث عن تغبيرات تلحق الألفاظ حسب النسب والروابط التي يبنها في الجمله أو القضية . وعند المناطقة يبحث عن قوانين التلازم التي بين أجزاء القضية ، ولها أثر في الحكم . أعنى بالفكر نفسه . فالمنطق يعلمنا كيف نفكر ، والنحو يعلمنا كيف نتكلم . أعنى أن موضوع علم النحو الجملة نفسها ، وأما موضوع علم المنطق فهو الحكم . وانه لا ينظر للجملة إلا بسهولة التعبير والإيضاح

السكم والسكيف - كم كل حدّ هو عموم أو خصوص ذلك الحدّ. فالعام ما قصد به بعض شموله ، وهذا يتميز عن المفرد الذي لا يقصد به إلاّ شيء بعينه

وكذلك القضايا: عامة، وخاصة، وفردية، حسب موضوعها إِن كان عاماً، أو خاصاً، أو فرداً

وعند المناطقة تستوى القضية الفردية ، والقضية العامة ، لأن كلتيهما تشمل موضوعاً مقصوداً به كل شموله ، ولذلك يقنصرون في القضايا على العامة والخاصة من حيث الكم"

أما الكيف: فهو ما يتعلق بالإيجاب والسلب. فالقضايا عندُهُم إِما موجبة أو سالبة

والمفهوم ان لكل قضية كما ، وكيفاً . فتكون القضايا بناء على ذلك أربعة أنواع . رمز لها بالأحرف

١-٠---

1 – قضایا موجبة . مثالها :كل صادق محبوب

ب - قضايا سالبة . مثالها : لأكذوب محبوب

ج - قضايا خاصة موجبة . مثالها : بعض الناس أغنياء

د \_ قضايا خاصة سالبة . مثالها : بعض الناس غير أغنياء

وللقضايا أقسام أخر غير هذا النقسيم الأساسى لنظرية القياس. فان المناطقة يقسمون القضايا أيضاً إلى قضايا بسيطة، وقضايا مركبة حسبما يكون منها موضوع، ومجمول، أو جملة منهما معاً: كقولك: كل انسان فانٍ. أوكقولك: الخير، والشر، والسعادة، والشقاء من لوازم الحياة

ومن القضايا المركبة: القضايا المؤلفة Complixe وهي ما أضيف الى موضوعها أو محمولها معنى تكميلياً لزيادة البيان، أو دقة التعبين. وتكون جملاً معترضة، أو قضايا تابعة، مثل قولك: هزم الاسكندر اكرمم الفاتحبن دارا الثالث في واقعة إربل. وقولك: كان بروتوس القاتل لبوليوسى قيصر الذي رام مصادرة الحربة الرومانية. وهكذا

القضايا الموجهات — قد لا يقع البيان على الموضوع أو المحمول كما تقدم ، ولكن يقع على صيغة الثبوت . عند ذلك يوجد ثلاثة أنواع أخرى من القضايا وهي : —

القضايا الظنية . وهي ما تأكد فيها امكان وقوع الشيء والقضايا الاعتقادية . وهي ما تأكدت فيها الحقيقة بلا دليل والقضايا القطعية . وهي ما تأكدت فيها الضرورة أو الاستحالة القضايا المركبة على أنواع مختلفة من حيث اللفظ أو المعنى

فاكان منها من جهة اللفظ ستة أنواع: \_

- (۱) القضايا المتصلة: وهي ما تركبت من موضوعات عدة، أو محمولات عدة، ، يربط بعضها ببعض واو العطف، أو (لا) النافية
- (٢) القضايا المنفصلة: وهي ما كانت كالسابقة ويربطها حرف التفضيل (أو)
  - (٣) القضايا الشرطية: وهي ما اشتملت على حرف الشرط ( اذا

- (٤) القضايا السببية: وهي ما اشتملت على لفظ لأن أو لأجل
- (ه) القضايا التضايفية: وهي ما اشتملت على تلازم بين أجزائها مثل الأبوة واللَّذوة
- (٦) القضايا الاستدراكية: وهي ما اشتملت على ألفاظ الاستدراك مثل لكن أو مع ذلك أو ولو أن

وماكان منها من جهة المعنى فأربعة أنواع: -

- (١) القضايا التخصيصية: وهي ما دلت على قَصر المحمول على الموضوع دون غيره
- (٢) القضايا الاستثنائية: وهي ما دلت على استثناء بعض الشيء من موضوعها
- (٣) القضايا النقارنية: وهي ما دلت على مقارنة، أو موازنة ، بين حكمين
- (٤) القضايا القطعية : وهى التى متى قيل ان شيئًا بدأ ، أو انتهى ، يخرج من ذلك حكمان : أولهما يتعلق بما كان عليه ذلك الشيء قبل. وثانيهما ماذا يكون من أمره بعد

ولهذا القسم فائدة عند مناقشة هذه القضايا ، حيث يجب مراعاة أنها جملة قضايا فلا تخلط إحداها بالأخرى

تنافض القضايا – أى تخالفها فى العلاقة التى بين بعضها بعضاً من حيث الصدق والكذب عند اختلافها فى الكم أو الكيف، أو فيهما معا (١) قد تكون القضيتان متساويتين فى الكم ، ومختلفتين فى الكيف، أعنى احداهما موجبة ، والأخرى سالبة . ففى ذلك إن كانتا الكيف، أعنى احداهما موجبة ، والأخرى سالبة . ففى ذلك إن كانتا السول العلسفة (٣)

- ١٨] - كليتين سميتا كليتان متخالفتان، مثل قولك : كل انسان فاصل. وقولك : لا انسان هاصل

أما إن كانتا جزئيتين سميتا جزئيتان متخالفتان ، مثلاً : بعض الإنسان فاصل . ليس بعض الإنسان فاصلاً

- (٢) فاذا اتحدت القضيتان في الكيف، واختلفتا في الكمم، سميتا قضايا متخالفة في الكم "، مثل : كل انسان فاصل . وبعض الإنسان فاصل ، ولا انسان بفاضل ، وليس بعض الانسان فاضلا
  - (٣) أما إذا اختلفتا في الكم والكيف مما سميتا منناقضتان من هذا النقسيم تنتج القواعد الآتية: -
- (١) القضيتان المتناقضتان لا تكونان صادقاين ، أو كاذبتين معاً ، بل إذا كانت احداهما صادقة ، كانت الأخرى كاذبة ، وبالعكس
- (٢) القضيتان المتخالفتان لا تكونان صادقتين معاً ، بل قد تكونان كاذبتين معاً
- (٣) القضايا الجزئية المتخالفة في الكيف قد تكون صادقة مماً ، ولكن لاتكون كاذبة معاً
- (٤) القضايا المتخالفة في الكيف. اذا كانت الكلية صادقة ، كانت الجزئية كذلك، ولاعكس. وقد وضع بعضهم هذين الشكلين لزيادة الايضاح.



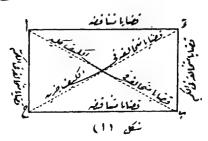

من الأوضاع المختلفة لهذين الشكلين يعلم فرق التباين بين هذه القضايا المنطقية

عكس الفضايا — عكس القضية هو اختلاف الوضع فى حدودها مع بقائها صحيحة دائمًا. كجعل الموضوع مجمولاً، والمحمول موضوعاً. • ثلاً: الإنسان حيوان ناطق. أو: الحيوان الناطق إنسان

#### قواعد العكسى

- (١) الكلية الموجبة تنعكسالى جزئية موجبة مثلاً: الإنسان بعض الحيوان. وعكسها يكون بعض الحيوان إنساناً
  - (٢) الموجبة الجزئية تنعكس الى موجبة جزئية أيضاً
- (٣) الكلية السالبة تنعكس إلى كلية سالبة أيضاً. مثلاً: لا شيء من الحيوان بحجر . كقولك: لا شيء من الحجر بحيوان
- (٤) الجزئية السالبة لا تنعكس على أن هذا مختلف فيه حيث قال بعضهم: إن الاختلاف في الكم عبارة عن علاقة تابعية لا علاقة تعارض، فإن الجزئية السالبة قد تنعكس بتغير الكيف، أعنى بحمل النفي على المحمول لا على العلاقة. مثلاً: بعض الأغنياء ليسوا بسعداء. تقول بعض من ليسوا بسعداء أغنياء

فائدة العكسى — اختلف المناطقة فى فائدة العكس حتى قال بعضهم: أنها دقة فكرية عديمة الجدوى. ولكن قال أحدهم: أن للعكس فائدة عملية. لان أوسع مجال للمغالطة هو عكس القضايا الموجبة الكلية بلاحد محدود. مثلاً يقول بعضهم: كل عقل قوى ذو منح كبير الحجم . عكسها: كل ذى منح كبير الحجم قوى العقل – لذلك وضعت قواعد العكس تفادياً من مثل هذا القياس المغلوط

العكس السلبي - متى العكست القضية الموجبة الى سالبة ، سمى ذلك بالعكس السلبي . مثلاً : كل مثلث شكل له ثلاثة أضلاع . عكس ذلك : كل شكل ليس له ثلاثة أضلاع ليس بمثلث

والعكس السلبي ينتج ما يسمى بالنتائج المباشرة ، أى قضايا منتجة مباشرة بلا قياس منطق و بلا حاجة الى مقدمة كبرى . وهذا مما اختلف فيه المناطقة



## البائل كامس

#### التعريف والقول الشارح

النمريف — التعريف قضية متعادلة يكون فيها المحمول عبارة عن ما هية الموضوع — أما قولهم : —

أولاً — التعريف قضية : لأن التعريف بيان لتصور الموضوع، وتأيبه المعنى المشتمل عليه . مثلاً : لما كان المفهوم أن الشمس كرة مشتعلة ، نقول في تعريفها : الشمس كرة مشتعلة . ففي هذا التعريف تعبير عن فكرة ، وتأيبه لمعناها

ثانياً - التعريف قضية متعادلة: لأن التعريف يجب أن يتعادل فيه المحمول والموضوع فيحل كل منهما محل الآخر، بخلاف القضية فنقول مثلاً: الإنسان حيوان ناطق، أو كل حيوان ناطق انسان. أما إذا قلنا: إن الانسان حيوان فقرى فليس هذا بتعريف بل تضية من القضايا لأن المحمول هنا غير متعادل مع الموضوع، لوجود حيوانات فقرية غير الانسان ثالثاً نير متعادل مع الموضوع، لوجود حيوانات فقرية غير الانسان ثالثاً نيكون التعريف قضية واحدة: لأن التعريف من شأنه بيان معنى الشيء، ولكل شيء معنى واحد، وما زاد فانه يكون وصفاً لا تعريفاً

رابعاً - يجب أن يكون المحمول عبارة عن ماهية الشيء أعنى المعنى الأولى المحدد لاشيء

ولا تعرَّف الأشياء بالصفات الثانوية لها، بل بالصفات الكاية الأساسية التي يشتق منها باقي الصفات والخواص

الجنمي والفصل - لما كان الغرض من التعريف إيضاح ماهية الشيء لتعريفه، وجب أن يكون ذلك بواسطة رده الى شيء آخر نعرفه من قبل، وهو جزء منه ببيان صفات له تميزه عن باقى الأشياء المشتركة معه فى مجموعة واحدة، ولذلك يجب علينا أن نعرف الجنس والفصل اللذين منهما يتركب التعريف، مثلاً: الحساب وهوعلم [جنس] والكمم وفصل من ذلك نعلم القاعدة التي يبني عليها التعريف بالجنس والفصل وليست هي قاعدة فقط، بل هي كذلك أصل من الأصول. هي ماهية التعريف. وليست كما قال بعض المناطقة من أنها نوع من التعريف؟ إذ هي القانون العام لكل تعريف. والتعريف حقيق، أو نطق، أو تكويني هي القانون العام لكل تعريف. والتعريف حقيق، أو نطق، أو تكويني التعريف أو تكويني التعريفات يجب أن يشتمل على مجمول مركب من جزئين الأول: جنس والآخر: فصل

ولا يكفى التعريف بمطلق الجنس أو الفصل ، بل يجب التعريف بالجنس القريب ، والفصل المقوم

والجنس القريب: هو ما اشتمل على صفات الأجناس التي هي أرقى منه في النظام الرتبي — فثلاً خذ نموذجا الجدول الآتي: —

الكائنات العضوية { نباتات العضوية { حيوانات لا فتيرية فقرية لا ثدنية

ثديية ذات الحافر ذات الظنر فاذا أردنا تعريف النَّمِر قلنا: من ذوات الظُّفر. وهو الجنس القريب فهذا الجنس القريب يشمل باقى صفات الأجناس الأخر، وهى حيوان فقرى "ثدين وهكذا.

أما الفصل المقوم، أى الفصل المميزله عن غيره حقيقة ، فهو لوقلت : الانسان حيوان متحرك ، لما ميزته عن غيره في شيء . أما لوتلت انه حيوان ناطق ، كان لفظ ناطق فصل مقوم ، أى وصف لا يشترك فيه غيره

ويشترط في صحة التعريف سلامته من التطويل ، والايجاز المغتصب والحشو، والغموض ، والدور، والتسلسل ، والكناية ، والتعريف السلبي



## الناللتانس

#### في القياس

قلنا في علم النفس: إن النظر أو القياس العقلي عمل من أعمال الذهن ينحصر في الانتقال من قضية معلومة إلى قضية مجهولة. ويكون ذلك بأحد أمرين: إما أن يستنتج قضية من قضية أعم منها، ويسمى هذا بالإستنتاج وإما أن يستنتج قضية عامة من جملة قضايا أخص منها، ويسمى ذلك بالاسنقراء، ولدراسة هذين الأمرين نبدأ بشرح أولهما وهو الاستنتاج فنقول: لفهم النظر القياسى جيداً يجب دراسة أشكاله الخارجية وهو

لفهم النظر القياسى جيــداً يجب دراسة أشكاله الخارجية وهو القياس المنطقي

فالقياس المنطق بالنسبة للنظر ، كالقضية بالنسبة للحكم ، وكاللفظ بالنسبة للمعنى

فالقياس المنطق هو النظر مترجمًا بقضايا

تعريف الفياس — القياس هو اجتماع ثلاث قضايا متى سلمنا بالاثنتين الأوليين لزم عنهما لذاتهما صحة الثالثة. كقولك : كل فضيلة تجعل الانسان سعيداً. والاعتدال فضيلة ، لزم عنهما حتما ان الاعتدال يجعل الانسان سعيداً

نحليل الفياس — كل قياس يتركب من ثلاثة معان ، تسمى حدوداً وهي (١) الموضوع أو الحد الأصغر (٢) المحمول أو الحد الاكبر

(٣) الحد الأوسط، أو المعنى الذي يربط الحدين الأولين بعضهما ببعض والحدان الأوليان يسميان بالمقدمتين، والثالث يسمى بالنتيجة. وما اشتملت على الحد الاكبر تسمى بالمقدمة الكبرى، وما اشتملت على الحد الأصغر تسمى بالمقدمة الصغرى

ويجب التفريق بين النتيجة الاتفاقية ، والنتيجة اللزومية ، فالأولى هي القضية الثالثة أيا كانت ، أما اللزومية فهي الرابطة المنطقية التي تربط القضية الثالثة بالقضيتين الأوليين ، والقياس يكون منتجاً أو غير منتج على وفق النتيجة المستخرجة من المقدمتين

قلنا ان في القياس ثلاثة حدود ، وثلاث قضايا ، ولما كانت الحدود هي أجزاء القضية ، وكل قضية لها حدان على الأقل ، والقياس مؤلف من ثلاث قضايا ، فيكون في كل قياس ستة حدود ، ولكن بحذف الحدود المكررة بكل قياس يكون عدد الحدود ثلاثة فقط مثلاً :

البخيل ممقوت وفلان بخيل إِذاً فلان ممقوت

المارة والشكل - لكل قياس مادة وشكل. فالمادة هي الحقيقة الكامنة في القضايا، والشكل هو العلاقة المنطبقة بينها. وليس من شأن القياس ضمان الحقيقة في القضايا، أي كونها صادقة أو كاذبة، انما شأنه صعة العلاقة المنطبقة بينها. ينتج عن ذلك

أولاً قد يتألف قياس كاذب من ثلاث قضايا صادقة . مثلاً: الاعتدال فضيلة والاعتدال محبوب اذاً الفضيلة محبوبة فهذا قياس مؤلف من ثلاث قضايا صادقة ، ولكنه غير صبيح ، لأنه أصول الناسفة ( : )

اذاكان بعض الفضائل محبباً فلا يستتبع ذلك ان تكون كامها محببة ثانياً — قد يتألف قياس صحيح من ثلاث قضاياكاذبة. هثلاً كل عاطفة شجاعة محبوبة والتهور شجاعة اذاً التهور محبوب فهذا قياس غير صحيح من حيث المادة ، وصحيح من حيث الشكل ثالثاً — قد يستنتج نتيجة صادقة من مقدمتين كاذبتين . قال بعضهم مازحاً : —

علبتي (علبة النشوق) في القمر ، والقمر في جيبي ، اذاً علبة النشوق في جيبي (وأخرج العلبة من جيبه)

قواعد الفياس — لفهم قواعد القياس يجب ملاحظة أمرين: — أولاً — محمول كل قضية موجبة ، يكون جزئياً دائماً ثانياً — محمول كل قضية سالبة ، يكون كاياً دائماً ولجاعة (البول رويال) قواعد لصحة القياس منها: —

(١) ان الحد الأوسط لا يكون جزئياً مرتين ، بل لا بد أن يكون كلياً في مرة منهما . فشلاً : النبق شجر – أى من بعض الشجر – والبلوط شجر – أى من بعض الشجر – فهذا قياس لا ينتج ، لأنه لا يمكن أن يقال إن النبق هو البلوط ، لوجود حدين أوسطين في الحقيقة ، وليس بينهما مطابقة ما ، ولذلك لا يمكن أن ينتج نتيجة سالبة لأنه قد يتطابق جزء القضية . فثلاً : أكلة اللحوم حيوانات ثديية ، والكلب من أكلة من الحيوانات الثديية . ففي هذه الحالة لا نزاع في أن الكلب من أكلة من الحيوانات الثديية . ففي هذه الحالة لا نزاع في أن الكلب من أكلة

اللحوم، ولكنذلك لم يجيء من ناحية القياس. إِذاً لا ينتج القياس مادام الحد الأوسط يكون جزئياً مرتين

- (٧) ان حدود النتيجة لا يمكن أن تزيد عن حدود المقدمتين
- (٣) لا ينتج قياس مؤلف من قضيتين سالبتين. فثلاً: الاسبان ليسو بأتراك ، والاتراك ليسو بنصارى
  - (٤) القضيتان الموجبتان لا ينتجان سلباً
  - (٥) تتبع النتيجة دائمًا أقل أجزاء القياس

ومعنى أقل الأجزاء، السلب بالنسبة للايجاب، والجزئية بالنسبة للكلية. فتى كانت احدى المقدمتين سالبة، كانت النتيجة سالبة، وإذا كانت احداهما جزئية، كانت النتيجة كذلك

#### (٦) لا ينتج القياس اذا تألف من قضيتين جزئيتين

ضروب القياس - هيئة نسبة قضايا القياس الثلاث بعضها الى بعض من حيث الكم أو الكيف، تسمى ضرباً. وعا ان قضايا القياس أربعة أنواع: ١ - ب - ج - ء . نجد بجعل هذه الأربعة الأحرف ثلاثة انها ٢٤ ضرباً ، ولكن كثيراً من هذه الضروب غير منتج ، لأن منها ٢٨ ضرباً غير منتجة عملاً بالقاعدة الثالثة والخامسة إذ قلنا: ان القضيتين السالبتين ، أو الجزئيتين لا تنتجان أصلاً . و ١٨ عملا بالقاعدة الرابعة إذ قلنا: ان النتيجة تتبع دائماً أقل أجزاء القياس . و ٢ عملا بالقاعدة الرابعة ، إذ قلنا: إن القضيتين الموجبتين لا تنتجان سلباً . وضرب واحد عملاً بالقاعدة الثانية إذ قلنا: إن القضيتين الموجبتين لا تنتجان سلباً . وضرب واحد عملاً بالقاعدة الثانية إذ قلنا: ان حدود النتيجة لا تزيد عن حدود المقدمتين بالقاعدة الثانية إذ قلنا: ان حدود النتيجة لا تزيد عن حدود المقدمتين

وأخيراً ضرب واحد أيضاً ١ – ب – و وان لم يكن كاذباً تماماً فانه عديم الجدوى . اذاً يكون ٤٥ ضرباً غير منتجة ، وعشرة منتجة ، منها ٤ موجية ، و٢ سالية

ومع هذا فمن العبث القول بأن الضروب المنتجة عشرة فقط بل يوجد عشرات إذا رتبننا الضروب مع الأشكال ، لأن الضرب الواحد ينتج مع جملة أشكال

أشكال القياس – الأوضاع المختلفة للحد الأوسط في المقدمتين حسباً يكون محمولاً أو موضوعاً يسمى أشكالاً

ومن ذلك يكون للقياس أربعة أشكال:

الشكل الأول - الحد الأوسط يكون موضوعاً في الكبرى مجمولاً في الصغرى

- « الثاني أن يكون محمولاً في الكبري والصغري
- « الثالث أن يكون موضوعاً في الكبري والصغري
- « الرابع أن يكون محولاً في الكبرى وموضوعاً في الصغرى

ولكل من هذه الأشكال قواعد خاصة، يعرف منها الضروب المقبولة ، أو المرفوضة ، ويعلم منها انها ١٩ ضرباً منتجاً الشكل الأول - يشترط لانتاج الشكل الأول أمران: أن تكون الصغرى موجبة دائماً ، والكبرى كلية

وعليه لا يكون للشكل الأول غير أربعة ضروب:

(١) الناس غير معصومين والملوك أناسي اذاً الماوك غير معصومين

(۲) الناس غیر معصومین و بعض الکائنات أناسی (۲) الناس غیر معصومین و بعض الکائنات أناسی اذاً بعض الكائنات غير معصوم

اذاً لا ملك نيَّ الآن (٣) لا انسان نبيَّ الآن والملوك أناسي

اذاً بعض الكائنات غير ني" (٤) لا انسان نيّ الآن وبعض الكائنات أناسي

الشكل الثاني - يشترط فيه أولاً أن تكون إحدى المقدمتين سالبة وعليه تكون النتيجة سالبة أيضاً. ثانياً أن تكون الكبري كلية

وعليه يكون له أربعة ضروب:

- اذاً لا ملك علك (١) لا ملَّك بانسان وكل الملوك أناسي
- (٢) كل الملوك أناسى ولا ملَّكَ بانسان اذاً لا ملك : لك
- (٣) لا ملَّك بانسان و بعض الكائنات أناسي اذاً بمض الكائنات ليس بملَّك
- (٤) جميع الابطال أناسى وبعض الكائنات ليسو بأناسى اذاً بعض الكائنات ليست بأبطال

الشكل الثالث - يشترط فيه أمران: أولاً إيجاب الصغرى، ثانياً جزئية النتيجة

#### وله ستة ضروب منتجة:

- (١) كل الناس غير معصومين وكل الناسكائنات حية اذاً بعض الكائنات الحية غير معصوم
- (٢) لا انسان ني وكل الناس كائنات حية اذاً بعض الكائنات الحية ليس نبياً

#### وهكذا يمكن تركيب باقى الأمثلة

الشكل الرابع – يشترط فيه: أولاً – متى كانت الكبرى موجبة، كانت الصغرى كلية. ثانياً – متى كانت الصغرى موجبة، كانت النتيجة جزئية. ثالثاً – في ضروب السلب تكون الكبرى عامة، وله خسة ضروب منتجة:

ا ا ج ا ب ب ج ا ج ب ا د ب د غلافلاسفة القرون الوسطى فى أمر القياس، وجاوزوا به مكانه الى عاوم الطبيعة. ولكن فلاسفة القرن السابع عشر مثل (باكون) و (ديكارت) وجماعة (البول رويال) قالوا بخطأ القياس:

قال (باكون): إِن القياس يتركب من مقدمات، فاذا كانت هذه المقدمات غير قاطعة كان القياس باطلاً

وقال (لوك): إن سلامة الذوق قد تنتج صيحاً آكثر من منطق " يتسلح بضروب القياس

أما (لا يبنتز) فيقول: إن القياس المنطق وان كان قليل الاستعمال بين الناس و واذا استعمل كان طويل الأذيال كثيرالتشويش على الأذهان بين الناس أجمل توليدات الذهن البشرى وأدق مبتدعاته

نظرية (پولر). شرح الرياضي الشهير (پولر) في كتاب بعث به الى احدى أميرات المانيا ضروب القياس بنظرية فنية لا بأس من ايراد أمثال منها عن الشكل الثاني . قال :

اذا كان جزء من مدلول و داخلاً فى مدلول اكان هذا الجزء داخلاً فى مدلول ب من ذلك فى مدلول ب من ذلك ينتج الشكل الثانى من أشكال القياس

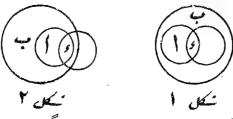

کل ا هو ب و بعض و هو ۱ اذاً بعض و هو ب

#### مثال آخر:

شكل ٣: اذاكان جزء من مدلول و خارجاً عن مدلول ب كان هذا الجزء بعينه خارجاً عن مدلول ١ على التحقيق حيث كان مدلول ١ على التحقيق حيث كان مدلول ١ على التحقيق القياس الآتي

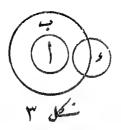

كل ١ هوب فانكان بعض ء ليس ب اذاً يكون بعض ء ليس ١ شكل ٤: اذا كان مدلول ء يشمل كل مدلول ب فجزء من مدلول ء يقع حتماً في مدلول ١ . ومنه ينتج القياس الآتي:

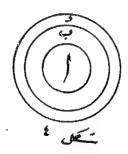

اذا كان كل ا هو ب وكل ب هو د اذاً بعض د هو ا

اذا كان مدلول ى يشمل فى ذاته مدلول ١ يكون من المحقق أن جزءاً منهُ داخل فى مدلول ب. ومنه ينتج القياس الآتى :

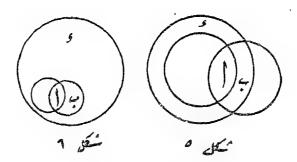

بعض ۱ هو ب. وكل ۱ هو د. اذاً بعض د هو ب وهكذا وضع لجميع ضروب القياس دوائر على غرار الأمثلة السابقة. وهي من أبدع الطرق واكثرها وضوحاً



## الباالسابع

#### البرهان

طريق البرهان هو الاستنتاج، فالانسان يستنتج ليبرهن. والبرهان: الغاية. والاستنتاج: طريقة، وكما وضع ارسطو قواعد القياس، كذلك وضع قواعد البرهان. ولذلك سنشرحها على أسلوبه وطريقته واصطلاحه

تعريف البرهاله — قال ارسطو: البرهان هو القياس العلمى — أعنى القياس الذي يوصل الى العلم والمعرفة — والمعرفة هي فهم الأشياء بعللها. واذا كانت المعرفة هي الوقوف على الأسباب والعلل ، والبرهان هو القياس المنطق للمعرفة ، يخرج من ذلك على أن البرهان ذو مبادئ مقررة أولية واضحة الحجة اكثر من النتيجة الحاصلة من مطاق قياس منطق

القضايا السابقة والمباشرة - مما تقدم يعلم أن البرهان يستلزم قضايا سابقة مقررة - وهذا ما حمل المناطقة على فرض اعتراض: -

- (١) قالوا ان البرهان مستحيل . لأنه مستلزم لمبادئ، وهذه المبادئ في ذاتها محتاجة لبرهان ، وهذا البرهان مستلزم لمبادئ ، والمبادئ كذلك لبرهان ، وهكذا اصبحنا في حل وترحال لا نهاية لهما . وإذا وقفنا فكأننا سامنا بمبادئ لا برهان لها
- (٢) قالوا ان العلم البرهاني ممكن ، ولكن البرهان دائر متسلسل أما الاعتراض الأول فقد خطر لأرسطو مرف قبل ، ثم أخذ به

(بسكال) وتشدد فيه ، على أن رد أرسطو عليه واضح لا كلف فيه فهو يقول : -

نحن نؤيد القول بأن ليس كل علم برهانيا ، وإن القضايا المباشرة معلومة بلا برهان . وهذا حاصل بالضرورة ومشاهد بلا عناء ، لأنه اذا كان من الضرورى معرفة المبادئ والتعريفات التي يستمد منها البرهان . وكان من الضرورى أيضاً الأخذ ببعض المبادئ المباشرة ، فا ذاك الالأن هذه المبادئ غير قابلة للبرهان . وهو ما نراه حقاً

ويظهر لأول وهلة أن أرسطو اقتصر في رده هذا على بيان الحال وضر ورتها، ولم يتعرض لا ثبات صحتها على انه بالتأمل نرى في جوابه تعريفاً قاطعاً مميزاً، وذلك في قوله «مباشرة» فاننا اذا أخذنا ببعض المبادئ فاننا لم نأخذها لقصر مداركنا كما قال (بسكال) ولكن لأننا وقفنا عند قضايا مباشرة، أعنى بلاحد اوسط. ومثلها لا فائدة من البرهان عليها لأن العلاقة بين الموضوع والمحمول لا تحتاج فيها الى حد أوسط، مادامت هذه العلاقة موجودة من ذاتها

والحقيقة أن بسكال خلط بين استحالة البرهان بسبب خطأنا، وامكانه بسبب طبيعة الشيء، خد مثلاً احدى المسلّمات التي قالها اقليدس وهي: من اية نقطة خارجة عن خط مستقيم لا يمكن أن يرسم منها غير خط متواز واحد . فهذه المسلّمة لم يتوصل الى اقامة البرهان عليها للآن ، وقد يكون ذلك لقصر الفكر الانساني . ولكن البديهيات المستمدة منها صحيحة ولم يصادف فيها مستحيل

(٢) زعم بعض الفلاسفة ان البرهان ممكن . ولكنه دائر متسلسل – أعنى يبرهن فيه على المبادئ بالنتأئج ، وعلى هذه بالمبادئ – وهذا زعم فاسد لأن البرهان لا يبدأ بغير قضايا بديهية لا تحتاج إلى برهان .

القضايا الضرورية — يجب في البرهان أن يبدأ بقضايا ضرورية لأن كل برهان قياس منطقي ، وليس كل قياس منطقي برهاناً . فهناك نوعان من القياس ، قياس الجواز والاحتمال ، وقياس الضروة . وهذا الاخير هو القياس البرهاني دون غيره . وفي علوم الرياضة والمنطق وما بعد الطبيعة لا يستعمل إلا الأقيسة الدافعة . أى المؤلفة من قضايا ضرورية ، وقد تقبل فيها المبادئ المقررة عرفاً من باب التسامح ليس غير . وما هي شرائط المبادئ المقرورية ؟ ذكر ارسطو أنها ثلاث : — أولاً — أن يكون الموضوع كلياً — ثانياً — أن يكون الموضوع المحمول جوهرياً — ثالثاً — ان يكون المحمول خوهرياً — ثالثاً — ان يكون المحمول خوهرياً تعادلية

لأن الجزئى لا يكون ضرورياً . وكذلك العرضى . إذاً وجب أن يكون المحمول والموضوع جوهرين كلبين . أعنى متعادلين . وقد عنى أرسطو بالضرورة ، الضرورة في ذاتها ، وليست الضرورة التجربية ، مثل قولك : كل إنسان فان . فانها ضرورة واقعية ، وليست بالضرورة البديهية التي هي أساس البرهان

وقد خرَّج ارسطو من المبادئ المنقدمة الننائج الآتية: — أولاً — المقدمات الضرورية تنتج دائمًا نتيجة مبرهنة ثانياً — لا برهان بغير مقدمات ضرورية ، ولوكانت صادقة أو محتملة الصدق

ثالثاً — لا يننج العرضي أو الزائل برهاناً ، لأن البرهان يجب أن يكون أبدياً

المبادئ الخاصة — والمبادئ المشتركة — لا يكفى أن تكون القضايا ضرورية بديهية غير قابلة للبرهان حتى تصلح أن تكون مبادئ . فان هناك نوعان من المبادئ خاصة ومشتركة

فالمبادئ الخاصة هي ما تعلقت بعلم من العلوم . والمشتركة ما تعلقت بطائفة من العلوم في آن واحد . فتعريف الخط المسنقيم خاص بعلم الهندسة أما البديهيات مثل : الشيئان الماديان لشيء واحد متساويان ، فشتركة عامة بين طائفة من العلوم . وقرر ارسطو أن المبادئ الخاصة تشمل التعريفات والمصطلحات الخاصة بكل علم ، مثل وجود الوحدة والكميات ، وكامها مبادئ خاصة بعلم العدد أو الحساب . و وجود الحركة مبدأ خاص بعلم الطبيعة وأما المبادئ المشتركة فهي البديهيات

ولذلك وضع ارسطو القاعدة الآنية: يجب أن نبرهن على كل شيء عبادئه الخاصة. لا بمبادئ علم آخر لا يتعلق به . فلا نبرهن على شيء من علم الحساب بدليل من علم الهندسة ما لم يكن بين العلمين ارتباط كما فعل (ديكارت) حين برهن على نظريات الهندسة بعلم الجبر . لأن موضوع علم الهندسة الكميات ، وهذه يمكن الاستعاضة عنها بالرموز الجبرية

- قوانين البرهام وضع ارسطو للبرهان القوانين الآتية: -
  - (١) البرهان الكلي أقوى من البرهان الجزئي
    - (٢) البرهان الايجابي يفضل البرهان السلبي
- (٣) البرهان الايجابي والسلمي يفضلان البرهان على بطلان النقيض
- طريقة المحال أى البرهنة على بطلان نقيض الشيء لاثبات وجوده وهناك برهان تام ، وهو برهان بالعلة ، وبرهان ناقص ، وهو برهان

وهناك برهان تام ، وهو برهان بالعلة ، وبرهان ناقص ، وهو برهان بالمعلول

القياس الخطابي — جعل ارسطو القياس الخطابي في مقابل القياس البرهاني . لأن هـ ندا الأخير يختص كما قلنا بالضروريات أى مؤلف من مقدمات يقينية تفيد اليقين ( واليقين هو الاعنقاد الجازم المطابق للواقع الدائم)

وأما القياس الخطابي فهو ، ولف من مقدمات جائزة أو مظنونة ويسمى كذلك بالدايل الخطابي وهنو اسلوب الدفاع عند المحامين، وفي الاختلافات السياسية، وأحيانًا عند الفلاسفة، وهو اجراء الموازنة بين أدلة الثبوت، وأدلة النفى، والمنفعة والضرر، أو الترغيب والترهيب، والأسانيد التي تقدم لجهة الايجاب تسمى أدلة، والأسانيد التي لجهة الايجاب تسمى أدلة، والأسانيد التي لجهة النفى تسمى معارضات

## البالكامي

#### الاستقراء

الدنقراء: هو تتبع الجزئيات لنخرج منها حكما عاما . فهو عكس القياس الذي هو استنتاج الخاص من العام . أما الاستقراء فهو استنتاج العام من الخاص . قلنا في علم النفس : إن الاستقراء من عمل الذهن . وتتكلم هنا عن المسئلة المنطقية التي اثارها الاستقراء

مسئلة الاستفراء: جميع الظواهر الكونية التى عرفناها كان طريق علمنا بها التجارب الجزئية. ومع هذا فقد حكمنا بعمومية قوانينها ، ودوامها فثلاً: قوانين سقوط الأجسام في الفراغ ، انما جاءت من مشاهدة سقوط بعضها . وكذلك ترتيب الحيوان الى ثديى ، وغير ثديى ، وعبر ، وغير مجتر ، والى غير ذلك ، كلها جاءت من طريق المشاهدات الجزئية ، وعليها بنيت العاوم الطبيعية ، والتاريخ الطبيعي

كيف كان الاعتماد على الاسلةراء؟ وكيف حاصل الاطمئنان الى نتائجه حتى نرى الناس فى أمن ووثوق من تلك المعلومات كأنها حقائق ثابتة؟ كيف نفسر أن عملاً تجريبياً محضاً ليست له أدنى قيمة منطقية يكون أساساً لا لعلوم الطبيعة نقط بل ومؤدياً كذلك إلى اليةين فى الحياة العملية؟ لا شك أن تآزر طرق الاستناج والاستقراء هو الموصل إلى منانة النتيجة.

ان قوة الاستقراء ترتبط عاماً بتعدد المشاهدات، فكاما زادت وتناهت كلما قربت من اليقين. من الذي يشك في أنه هالك يوماً ما ؟ لا أحد. لأنه من مشاهدة الملايين من الناس يموتون. استقرت حقيقة الموت في النفوس، وأصبحت من الأمور اليقينية

الحل الاسكوتلاندى - يقول أصحاب هذا المذهب ان الاسنقراء مبنى على مقدمة كبرى مقدرة تسمى بالمبدأ الاستقراء مبنى على حكمين، وهما: قوانين الطبيعة ودوامها . أعنى أن مبدأ الاستقراء مبنى على حكمين، وهما: أولاً - العالم خاضع لقوانين ثابتة . ثانياً - العالم خاضع لقوانين عامة . . . أما دوام قوانين الطبيعة فيجعل كل مشاهدة تنوالى قضية محققة . وإذا لم تكن قوانين الطبيعة عامة، فالمعرفة البشرية تكون مقصورة على الاشخاص تكن قوانين الطبيعة عامة، فالمعرفة البشرية تكون مقصورة على الاشخاص الذين شاهدوا التجربة . ولكن هذه القوانين بعينها تجرى دائماً، والمشاهدة حاصلة من أمثالهم، وهذا ما يجعلها حقيقة عامة

وقال مخالفوه : ما فحوى هذه الكبرى المزعومة ؟ قوانين الطبيعة عامة ودائمة ؟ هذا معناه ان الطبيعة خاضعة لقوانين ولا تفيد شيئاً آخر (متى كانت كبرى لقياس منطقي)

وقال آخر: يريد أصحاب هذا المذهب أن يقولوا : شأهدنا بالتجربة القانون الفلاني . وكل قانون عام . إذاً هذا القانون عام . و بناء عليه يكون كذلك في كل زمان ومكان . لأن هذا معنى قولهم : القوانين المشاهدة في حالة بعينها تبق هي هي في جميع الأحوال الماثلة .

ولكن هل يكني مجرد القول بأن الحادث الفلاني قانون ؟ وهل هذا

هو كل الاستقراء ؟ كلا، إن المسئلة تنحصر بالتدقيق في معرفة ما اذا كانت الامور المشاهدة قانوناً أم لا. واذا قررنا أنها قانون كان القول بانه ثابت وكلى، تحصيل حاصل. ولا يفيد شيئاً في تأييد نظرية الاستقراء

وكذلك لا يقدم في المسئلة ولا يؤخر تحليل المبدأ العام الدوام القوانين الطبيعية الى مبدأين آخرين هما مبدأ العلة الفاعلية ومبدأ العلة الغائية. فان ذلك كله انما يفيد في معرفة وجود القوانين في الطبيعة ودوامها . ولكن لا يفيد شيئاً في المسئلة المنطقية الموضوعة لمعرفة كيف يستنتج وجود قانون ما من بعض تجارب جزئية . كيف يمكننا أن نقول ان فعلا ما قانون ؟ فهل نقول ذلك بناء على التجربة ؟ وهي لا تفيد شيئاً غير تعدد التجارب الجزئية ؟ وكيف يستنتج من احوال عارضية قانون عاما ؟ أم بالتكرار ، والحن مها كررنا التجربة عشرات ومئات لا يكون عملنا شيئاً بجانب اللانهاية . اذاً فالمذهب الاسكوتلاندي لم يزدنا بياناً عن حقيقة الاستقراء

مقية النظرية الاستقرائية — يتساءلون كيف ان عدداً من التجاريب يوصلنا الى قانون عام كلى لا استثناء فيه ؟ إذا جئنا مثلا بماء مغلى تحت صغط بارو مترى ثابت مقداره ٧٦ سنتجراد ووضعنا فيه ترمومتراً وشاهدنا أن الزئبق ارتفع الى ١٠٠ درجة . نقول انه كلاكات الماء مغلى على هذه العرجة ووضع فيه ترمومتر فانه يرتفع دائماً الى درجة ١٠٠. هذه الظاهرة حاصلة من جميع التجاريب التي عملت للآن ولازالت تحصل ايضاً ، ولكن عدد هذه التجاريب مهما كثر فانه لا يفيد بجانب اللانهاية . فهل اللانهاية عدد هذه التجاريب مهما كثر فانه لا يفيد بجانب اللانهاية . فهل اللانهاية أصول النسفة (٢)

هى التى تثبت لنا ان هذه الظاهرة ثابتة فى كل زمان ومكان ؟ بالتأمل نرى ان حقيقة الاشكال ليست فى ان تستنتج من الماضى الى المستقبل ب أى طول المدى ب وإنما الحل فى تفسير الحوادث السابقة . فالمسئلة ليست معرفة ما اذا تبعنا قانونا من القوانين نبحث هل هو ثابت لا يتغير (لان ذلك مقرر) ولكن المسئلة هى: هل الظاهرة التى شوهدت تعبرعن قانون ؟ وكذلك مقرر معلوم) ولكن المسئلة معرفة ما اذا كانت العلل الواحدة تنتج معلولات واحدة هذا مقرر معلوم) ولكن المراد هو معرفة ما إذا شوهدت ظاهرة من الظواهر هل هى علة والأخرى معلولة لها أم لا ؟ قررنا ان غليان الماء يحدث صعود العمود الترمومترى الى ارتفاع سميناه ١٠٠٠ درجة ، فاذا قررنا بناء على التجارب التى عملناها ان الغليان هو المسبب لصعود الترمومتر . كان ذلك كل المسئلة لا قررنا ان هناك قانونا بناء على التجارب التى تمت فالا ستقراء تم بذلك ، وكان الاستقراء فى كل وقت ليس الا نتيجة منطقية

وفى الواقع يمكننا ان نضع قاعدة: العلل الواحدة (فى ظروف بعينها) تنتج معلومات واحدة. وهذه ليست الاصورة معكوسة من مبدأ العلية (الذى شرحناه فى علم النفس). اذاً غليان الماء علة، وصعود الترمومتر الى ١٠٠٠ درجة معلول. فيكون السبب بعينه (الغليان) ينتج دائما المعلول نفسه (الصعود) وهذا ليس الاقياس. ولكن الاستقراء كله فى المقدمة الصغرى وهى انه فى جميع المشاهدات كان الغليان علة، والصعود معلول. وبعبارة اخرى: ان هاتين الظاهر تين كانتا مرتبطتين بقانون وهذا ما يلزم اثباته لكى يكون الاستقراء مبنياً على اساس منطقي

ولا ثباته نقول - اذا فرصنا ان هذه العلاقة ليست القانون فاذا نقول ؟ اذا قلنا ان غليان الماء ليس بعلة وان صعود الترمومتر ليس بمعلول كانت العلاقة التي ينهما عارضية ، اى ظاهرية ، وليست واقعية ، أى وقع ذلك مصادقة أو اذا قلنا :ان العلاقة بين غليان الماء وصعود الترمومتر ليست بقانون من قوانين الطبيعة ، وجب افتراض وجود أسباب أخر لا علاقة لها بغليان الماء هي التي سببت صعود الترمومتر الي ١٠٠٠ درجة ، واذا قلنا بوجود هذه العلاقة ينهما كان ذلك قانونا ، واذا لم نعترف بوجود قانون بوجود هذه العلاقة ينهما كان ذلك قانونا ، واذا لم نعترف بوجود قانون الطبيعة ، وجب أن نعترف بأن المصادفات قد تأتي بعجائب الاتفاقات الشابتة . اذاً يكون صحيحاً ما ظهر لنا استحالته أولاً وهو المبدأ الاستقرائي الصحيح : كل مصادفة ثابتة لها علة محكمة معيتة وهو ما نعبر عنه بالقانون الصحيح : كل مصادفة ثابتة لها علة محكمة معيتة وهو ما نعبر عنه بالقانون

فعقدة الاستقراء اذاً ليست في تكرار المشاهدات الى ما لانهاية، ولكنها في ستر المصادفة الحاصلة ، وتكرار المشاهدة يزيد في قيمة تلك المصادفات

ويتألف الاستقراء من مدتين، ويرجع الى قضيتين

الأولى هى : كل مصادفة ثابتة للظواهر لهاسبب وجودى ، سواء أكان ذلك فى عليّة احدى الظاهر تين بالنسبة للأخرى ، أمكان فى عليّة مشتركة والثانية هى : كل عليّة وجدت فى ظروف بعينها تنتج دائمًا معلولات بعينها .

وهاتان القضينان هما من نتائج مبدأ العاِيّة . فلا ضرورة اذاً في تسميتها بالمبدأ الاستقرائي، أو النظر الاستقرائي

# البُكَابُ الْبِهَا فِي اللهِ العلوم منطق المادة او اساليب العلوم

### البائلياق العلم واقسامر العلومر

العلم - قبل البحث في موضوع كل علم وأسلوبه الخاص به ،
 نبحث فيما هو العلم على العموم ، وما هي الصفات المميزة للمعرفة العلمية ،
 وكيف يكون التعبير العلمي ، وفيم يكون

(1) المعرفة الحسية (1) والمعرفة العلمية (٢) — العلم هو المعرفة ، غير أنه ليسكل معرفة تكون علمية . فان مشاهدة حجر يسقط مثلاً بعد انفصاله من صغرة وتدحرجه على ارض منحدرة ثم وتوفه ، إغا يؤدى ذلك الى معرفة حسية ، لا علمية . وكذلك الصوت لدى المعرفة الحسية إنما هو حساس سماعى فى قوته ورنته . والضوء والألوان إنما هى تأثير نوعى غير قابل للتحليل يقع على الشبكية . اما فى نظر العلم فالصوت عبارة عن حركة تموجية مختلفة السرعة ، والضوء من تموجات الأثير . وهكذا ، فالظواهر الحسية مع بعدها عن الحقيقة ، ليست شيئاً فى ذاتها ، وإنما هى علامات،

<sup>(</sup>١) الادراك الجزئي (٢) الادراك الـكلي

ودلائل للأشياء، ولكنها تغير من أشكالها، وتستر من حقيقتها، فهي مجرد مواد تحت التفسير.

وكذلك لا نقتصر على مشاهدة الحوادث، والخواص، والتغييرات، بل يلزمنا اختصارها وتفسيرها. فالعلم يرد كثيراً من الظواهر الجزئية الى قليل من العناصر البسيطة، وتكونهي هي بذاتها. فثلاً الضوء، والحرارة، والصوت، والكهرباء، وغيرها، كاما في نظر العلم ظاهرة واحدة، وهي الحركة. وهل ترى شيئاً اكثر اختلافاً في الظاهر من ثلاثة أمور؟ مثل قطعة من الفحم تحترق، وقضيب من الحديد يحمى، وحيوان يتنفس؟ ولكن العلم يكشف لنا وحدتها الأساسية ويرينها ظاهرة واحدة ذات ثلاثة مظاهر: وهي التأكسد . كذلك يفعل العلم بواسطة الاختصار، والتجريد، والتحليل، برد المركب بسيطاً، والكثرة الى الوحدة، والحاص الى العام.

وليس كل ما تقدم هو العلم ، بل العلم يطلب أيضاً معرفة الشرائط الضرورية لحدوث الظواهر والتغييرات التي تحصل لها ، أي الأسباب ، حتى قيل : ان العلم هو البحث عن العلل والأسباب . ولما كان التصاق الشيء بعلته ثابتاً لا يتغير بالضرورة ، سمى قانوناً ، وكان العلم عبارة عن اكتشاف تلك القوانين .

( س) حدود المعرفة العامية — قلنا أن العلم من شأنه رد الحوادث المتعددة ، والجزئية ، والمركبة ، الى عدد من القوانين تضيق حلقاتها رويداً إلى أن تصير عامة . فالقانون يفسر لنا الحادثة ، بأن يفهمنا كيف

تحصل فى شرائط معينة ، وعلى أية كيفية . وكذلك يفسره لنا رده إلى قانون أعم منه باعتباره جزئياً من جزئياته

ويلاحظ أن العلم لا نعرف منه الاكيف تقع الظواهر، لا لم تقع ؟ فثلاً عند سقوط شعاع ضوئى على سطح ما، يعرفنا العلم كيف يقع الشعاع وان زاوية سقوطه، تساوى زاوية انعكاسه. ولكن لم كان ذلك ؟ أو لم لا يقع على هيئة أخرى ؟ فليس ذلك في مقدور العلم.

هذا وقد تكون القوانين المتعددة التي أظهرها العلم حتى الآن مختلفة الأصل، أي ليست ذات أصل واحد، وقد يكون هذا الاختلاف والتباين ظاهرياً لنقص معلوماتنا، وقصور أدوات البحث لدينا. فقد شاهدنا — بفضل المباحث العلمية — اختفاء كثير من الفروق كنا نظنها فيا مفي جوهرية، فاذا هي في الواقع عرضية، وما يدرينا ؟ فلعل العلم سوف يصل بنا يوماً ما الى تأييد الرأى القائل بأن « العالم حقيقة واحدة »

#### ٧ — أقسام العلوم

اذاكانت غاية جميع العلوم واحدة ، وهي اكتشاف الروابط والعلاقات التي تبين الظواهر بعضهما بعضاً ، فانها لا تبحث في موضوع واحد ، بل في مواضيع مختلفه ، وذلك ما يستدعى أن يكون اكل منها مباحث خاصة ، وأسلوب خاص . لذلك يهمنا معرفة أنواع الدلوم المختلفة ، أو على الأقل العلوم الأساسية منها ، التي يمكن تمييز بعضها عن بعض ، وكيفية توزيعها . ومن هنا نشأ تشعب الآراء في تقسيم العلوم .

تقسيم ارسطو — قسم أرسطوالعلوم الى ثلاث مجاميع وفقاً للغايات الثلاث لنشاط الانسان ، وهي : عرف ؛ عمل ؛ أنتج . فالعلوم النظرية هي علوم ما بعد الطبيعة ؛ والعلوم الطبيعية ، والرياضية . والعلوم العملية هي الأخلاق، والاقتصاد ، والسياسة . والعلوم الشعرية هي : صناعة القريض ، والبيان والدليل الخطابي .

نفسيم باكومه -- وقسم باكون العلوم الى ثلاثة أنواع حسب القوى العقلية العاملة في تكوينها وهي: التخيل، والحافظة والنظر. فنسب الى التخيل صناعة القريض بأوسع معانيها، (الفنون الجيله والعلوم الادبية) ونسب الى الحافظة التاريخ المدنى والطبيعي. ونسب الى النظر علوما ذات مواضيع ثلاثة وهي: الحالق (علم التوحيد) والطبيعة (ما بعد الطبيعة والطبيعة) والانسان (دراسة علاقات النفس والجسم علم النفس والمنطق والاخلاق)

تقسيم اغست كونت وقسم كونت العلوم الى علوم مجردة ، وهى الباحثة عن القوانين العامة بصرف النظر عن الموجودات والكائنات التى تعمل فيها هذه القوانين . والى علوم محسوسة ، وهى الباحثة عن هذه الكائنات أو الموجودات في تركيبها ، وكما تظهر لنا بالتجربة . والى علوم ثانوية (كالقسموغرافيا ، والجيولوجيا ، والارصاد الجوية ، والنبات ، والحيوان الى آخره ) وكلها علوم مشتقة من العلوم الأولى .

تقسيم هر رت مبنسر - وتابع سبنسر اغست كونت في تقسيمه أو ما يقرب منه وأطال في التقسيم . وإنا لنقتصر على الأقسام الأصلية وهي :

١ — العلوم المجردة Abstraites الباحثة عن محض العلاقات، والمحددة للصور العامة، كالمنطق، والعلوم الرياضية

۲ — العلوم المجردة المحسوسة Abstraites-concrètes وهي التي تنظر في الظواهر (ولذلك سميت محسوسة) ولكن بعيداً عن الكائنات التي تشاهد فيها وتميز بعضها عن بعض (ولذلك سميت مجردة) مثل الطبيعة والكيمياء.

٣ — العلوم المحسوسة Concrètes وهي التي تنظر في جميع الكائنات من حيث تركيبها الحقيق، والقواعد التي تتولد من الحواص المختلفة الفعل ورد الفعل المتبادل بينهما، مثل علم ظواهر الحياة، وعلم النفس وعلم الاجتماع

تقسيم العلوم من حيث الموبها - على هذا النوع تجد أن هناك ثلاثة مجاميع: (١) العلوم الاستنتاجية الاصلية ، وهي الرياضيات (٢) العلوم الاستقرائية الاصلية ، وهي العلوم الطبيعية والكيماوية وعلم ظواهر الحياة (٣) العلوم الاستقرائية التابعة ، وهي علوم النفس والاجتماع المسماة بالعلوم الادبية

## البائياني اسلوب العلومر الرياضية

#### موضوع هذه العلوم

(١) فروع الرباضيات - الرياضيات تبحث في الكم والمقدار، أعنى الخاصية التي توجد في الأشياء، والتي تكون قابلة للزيادة أو النقصان، قليلاً أو كثيراً. والمقادير على وجهين إما منفصلة، أو متصلة. فالمنفصلة كالأعداد، وهي ما كانت زيادتها أو نقصها بالجمع أو الطرح. والمتصلة كالخطوط، والسطوح، والأحجام، أي كل امتداد يتصوره العقل.

والنظر في الكم المنفصل يكون على جملة صور: علم العدد، أو علم الحساب، وهو علم النظر في الأعداد مباشرة. وقد يبدلون الأعداد برموز تعميماً لها، ويسمون ذلك بعلم الجبر، وهو العلم الباحث في النسب والمعادلات التي تكون بين الأعداد مهما تنوعت . وكذلك عند النظر في الروابط التي تربط التغبيرات المتلازمة لكميتين تكون احداهما مكررة للأخرى . ويسمون ذلك بعلم مساب الروائي Calcul des fonctions وهو أعم من علم الجبر.

أصول الفلسفة (٧)

وعلم الهندسة ينظر في الفضاء، أو الأشكال التي يمكن أن ترسم في الفضاء.

وقد ظن قدماء الرياضين أن علم الكم ، المنفصل منه والمتصل ، يتباينان وأن لا اتصال بينهما حتى ظهر العلامة (ديكارت) واثبت فساد هذا الزعم ، واكتشف الهنمسة التحليلية وأبان أنه يمكن استعاضة أى شكل هندسي بمعادلة، بحيث اذا تتبعنا التغييرات المختلفة للكميات في هذه المعادلة نعرف منها تغييرات الشكل الهندسي . وكذلك لما اخترع (لايبنتز)، نعوف منها تغييرات الشكل الهندسي . وكذلك لما اخترع (لايبنتز)، (نيوتن) حساب اللانهاية Calcul infini tésimal أمكن قياس الكميات المتصلة بانتخاب وحدة تكون اصغر من كل كمية معلومة ، أي (متناهية في الصغر)

(ب) موضوع الرياضيات – قال اغست كونت: إن موضوعها قياس المقادير، أو الكميات. وقال: إن قولنامقياس المقادير لا يلزم أن يفهم منه مجرد مقارنته كمية بكمية أخرى مثلها مفروض أنها معلومة ومتخذة وحدة بين سائر الكميات التي من نوعها . لأنا لو قلنا ذلك لكان علم الرياضيات عاماً بسيطاً ، لا يستحق شهرته الفائقة ، ومنافعه الجة . فان مقياس الكميات لا يكون بواسطة مقارنتها مباشرة بكمية اخرى متخذة وحدة . فثلاً : مقاس دائرة معلومة لا يمكن تعيينه بمقارنتها بمقاس دائرة صغيرة تكون هي قدر هذه القوى مرات محدودة . هذا ما دعا الذهن صغيرة تكون هي قدر هذه القوى مرات محدودة . هذا ما دعا الذهن الأنساني إلى البحث عن طريقة لتعبين الكميات بالواسطة متى تعذرت المقارنة مباشرة

والطريقة العامة المستعملة لمعرفة الكميات أو المقادير تنحصر فى ربطها عقادير أخر، وتكون هذه المقادير الأخر قابلة لأن تكون معينة مباشرة. وبواسطتها يمكن الوصول إلى اكتشاف الأولى بالنسبة التي توجد بين الطرفين.

على هذا يمكن تعريف العلوم الرياضية بأنها علم يبحث فيه عن مقاس الكميات بالواسطة . أى تعبين الكميات بكميات أخر بواسطة النسب الحكمة التي توجد بينها .

غير أن هذا التعريف ليس عاماً على ما يظهر. لأن علم الحساب العالى المتعلق بالنظر في خواص الأعداد في ذاتها لا علاقة بينه وبين مقاس المقادير. وكذلك يوجد بجانب (هندسة الكميات) هندسة للصور والأوضاع الحاصة بالنظر في النظام والوضع ، دون المقاس.

ولذلك اعطوا علم الرياضة في مجموعة معنى أعم واضبط ، فقالو: إن موضوعه تعبين القوانين الخاصة بالتغبيرات المتلازمة للكميات ، فكل معادلة ، أو نظرية هندسية تعبر عن قانون وضعه النهن وصرح بامكانه . أى نسبة بين الكميات بحيث لوغيرنا مقادير بعضها امكن معرفة تغبيرات مقادير الأخرى ؟ فالمعادلة

・= 当+ レーナ

هذه تدل على نسبة ثابتة بين و ، ب ، ك. ويمكن التساؤل عما يكون مقدار (و) اذا كانت

فالاعداد نفسها والأشكال ليست إلا قوانين حقيقية . لأن العدد حالة خاصة معينة من قانون جمع الوحدة بعضها إلى بعض . ومحيط الدائرة عبارة عن قانون يتبعه المهندس بجعل نقطه تتحرك في مستوى مع حفظ البعد ينها وبين نقطة ثابتة . وهو عين ما نراه في الهندسة التحليلية حيا تعبر عن محيط الدائرة بالمعادلة الآتية :

#### و ۲ + ی ۲ = س ۲

كذا كانت الرياضة كباقى العلوم غايتها البحث عن قوانين أو نسب التغيرات المتلازمة. إنما قوانين الرياضة لاتجيء من ناحية التجربة بل وضعها الذهن مبدأ مقرراً ، فهي من اولياته .

#### (۲) اجزاء البرهاد الرباضى

أجزاء البرهان الرياضي ثلاثة: التعريفات ، والبديهيات ، والمسلّمات ولنبحث الآن عما هي ، وعن أصل كل منها ، واهميتها في البراهين الرياضية فنقول: —

(١) — التعريفات الرياضية — قلنا: إن التعريفات الرياضية مصدرها قوانين وضعها الذهن . قال بعضهم: إن التعريفات الرياضية مثل سائر المعانى ، جاءتنا من ناحية التجربة . وقال بعضهم: إنها جاءت من توليدات الذهن وابتداعاته . والحقيقة أنها تولدت من الأدرين معاً . فإن مشاهدة الإنسان الأولى لفروع الشجر، واستدارة القمر، وتكور الخوخ ، وجذع الشجرة ، مثلا ، أوحت إليه معانى كثيرة ، كالخط المسلقيم ، والدائرة ، الشجرة ، مثلا ، أوحت إليه معانى كثيرة ، كالخط المسلقيم ، والدائرة ،

والكرة، والاسطوانة، ومحيط الدائرة إلى غير ذلك. ولكن نرى من بين الأشكال الهندسية ما لا مثيل له في الموجودات، بل هو من مبتدعات العقل البشرى المحض. إذاً تكون التعريفات الرياضية وليدة المشاهدات والذهن معاً

ويشترط في التعريفات الرياضية التي هي قانون تكوين الأعداد والأشكال: -

١ — أن تكون مبدأ مقرراً ، أى أنها سابقة على معرفة جميع الخواص الأخر التي يمكن اكتشافها أوليات بعد شيئاً فشيئاً ، فثلاً : تعريف المثلث ، وهو سطح محوط بثلاثة أضلاع ، لا يدل بادئ بدء على أن جموع زواياه يساوى قائمتين ، بل عرف ذلك بعد عند البحث في خواصه .

٧ — ان تكون كلية. أى أن تنطبق على كل نوع من مدلولها ، فلا تخشى من عقبة تبدو عند تطبيق تعريف الدائرة على أية دائرة جديدة .

س- ان تكون نهايته لا تنغير، أي إذا كان للطبيعي أن يغير رأيه في خاصة من خواص الحرارة، أو الكهرباء، بتقدم العلم، أو يرى خطأ رأيه في حيوان، أو نبات، لملاحظات جديدة، فانه لا ينتظر من العلوم الرياضية ان يستجد فيها ما يغير معنى المربع أو المعين، أو القطع الناقص أما أهمية التعريفات، فهي أنها أساس البراهين، والاستنتاجات الرياضية، كما لا يخفي.

( ب ) البديهيات والمسلّمات – ( Axiomes et postulats ) لا تستخلص البر اهين الرياضية من التعريفات ، ولكنها قد تبني على بعض

قضايا تكون لها بمثابة مبادئ . وهذه القضايا بعضها مشترك في جميع العلوم الرياضية ، و بعضها خاص بالهندسة . فالأولى تسمى بالبديهيات ، والأخرى بالمسلمات .

١- فأما البديهيات - فقد اختلف علماء الرياضة في عددها «فاتليدس» جعلها اثنتي عشرة . « ولوچندر» ردها الى خمس فقط . و بين هذه البديهيات اختلافات عظيمة ترى ظاهرة عند مقارنة بعضها ببعض فثلاً: الأولى ، والرابعة ، والخامسة ، من بديهيات « لوجيندر » هى : (الاولى) كل كميتين مساويتين لثالثة تكونان متساويتين . (الرابعة ) من نقطة الى أخرى ، لا يمكن ان يرسم إلا خط مستقيم واحد . (الخامسة ) كل كميتين ، أو سطحين ، يكونان متساويين ، متى ظبقت إحداهما على الأخرى ، فاستويا في جميع امتدادهما .

فالأولى ذات صفة عامة ليست للبديهيتين الأخريين، لأنها تنطبق على كل كمية مهاكانت ، عدداً ، أو شكلاً . وأما الرابعة فلا تدل الاعلى خاصة معينة ، لشكل معين . والخامسة تراها أعم من السابقة ، وأخص من الأولى ، لأنها لا تخص الا الأشكال الهندسية . فالأولى بديهية . والرابعة : مسامة . والخامسة : تعريف .

إذاً تتميز البديهيات ، عن التعريفات والمسلمات . فبينها نستفيد من التعريفات (طبيعة ) المبدأ ، أو (ماهيته ) نستفيد من البديهيات والمسلمات (العلاقة ) أو الرابطة التي بين الكميات ، فهما من نوع الدعاوى النظرية ، اتما الفرق بين النوعين أن البديهيات ، والمسلمات ، فضلاً عن انهما ظاهران

بالبداهة ، ولا يحتاجان الى برهان ، فانهما لا يقبلان البرهان . والبديهيات تدل على علاقة معينة ، بين كميات غير معينة . فثلاً غير ما تقدم من البديهيات ، توجد القضايا الآتية : الكل أعظم من الجزء – إذا أضيف إلى كميتين متساويتين ، كميات متساوية ، يكونان متساويتين دائماً . وكذلك إذا طرحنا منهما كمية واحدة . وإذا أضفنا إلى كميتين غير متساويتين كميات متساوية يكونان غير متساويتين .

وبداهة البديهيات ، وكونها صحيحية بالضرورة ، آتية من كونها تطبيقات مباشرة لمبدأ الذاتية ، من حيث اتحادها في الكم لا في الذاتية .

٧ - وأما المسلمات - فهى كالبديهيات من حيث انها شبه دعاوى نظرية، ومن حيث كونها لا تقبل البرهان. وتختلف عن البديهيات بكونها تدل على علاقة معينة بين كميات معينة .

فثلاً (مسلمة اقليدس) لا يمكن أن يرسم من نقطة خارجة عن خط مسئقيم إلا خط متواز واحد. والمسلمات إذا أنكرت فلا يقع تناقض ما، بخلاف البديهيات، فإنها قائمة بذاتها، وعلى ضرورات منطقية مطلقة.

أنى تأتى المسامات ؟ وما هو نوع الضرورة فيها ؟ ليست المسامات من قوانين الفكر الضرورية ، وليست هي على ما يظهر من نتائج التجربة ، وإنما هي من الشرائط العامة لتمثل الفضاء الذي تعيش فيه . وكما قال (كنت) في نظريته : انها من ضروريات تخيلنا . فالفضاء الذي نتخيله ، وتدرك الأجسام فيه ، وتنحرك داخله ، هو حتماً فضاء ذو ثلاثة أبعاد عندنا ، كما أردنا تخيل هذا الفضاء ، وهذه الأشكال الهندسية .

### ٣ — صور البرهان المختلفة

النحليل والنركيب - يجرى البرهان الرياضى منذ العهد الأول على طريقتين، وهما: البرهان التحليلى، والبرهان التركيبى. قرر «اقليدس» و «بايوس» أن التحليل ينحصر فى افتراض الدعوى المراد إثباتها صحيحة، واستنتاج النتيجة منها، ثم قبولها صحيحة، إذا اعترف بهذه النتيجة صحيحة. وبالعكس فى التركيب، يبدأ بدعوى تثبت صحبها من قبل، ثم يستنتج منها الدعوى المراد إثباتها كنتيجة للقياس. هكذا كان أسلوب البرهان مزدوجاً عند مهندسي اليونان. فالحقيقة (ب) يمكن اثباتها بأمرين ، إما أن تكون مبدأ لنتيجة صحيحة (د) أو تكون نتيجة لمبدأ صحيح (١).

ومع هذا فان القدماء لم يفرقوا بين الطريقين، لأنهم في التحليل كانوا يدخلون التركيب أو يقدرونه حاصلاً من نفسه على الأقل. وفي الحقيقة أن التركيب عبارة عن (إثبات مخالف) (Contre épreuves) من الضروري الأخذ به، لأن طريقة التحليل على ما فهمنا لا تنتج حتماً، إذ أنصحة النتيجة (د) لا تثبت ضرورة صحة المبدأ (ب) لأن القضايا الكاذبة قد تنتج قضايا صحيحة كما تقدم ولذلك قرر (لايبنتز) أن القضايا يجب أن تكون متعادلة، أعنى أن البرهان التركيبي ينمكس صحيحاً بالتحليل، وبالاختصار لا يكون التحليل مضموناً إلا إذا كانت النتيجة التي وصلنا إليها تصح أن تكون بذاتها مبدأ للحصول على الدعوى (ب) وبعبارة أخرى إذا كانت علاقة الدعوى بالنتيجة قابلة للعكس. فإذا بدأنا من (د) المعترف بصحتها فاهتدينا إلى (ب) كنتيجة لها كانت الدعوى (ب) صادقة بصحتها فاهتدينا إلى (ب) كنتيجة لها كانت الدعوى (ب) صادقة

بالضرورة ، لأنه إذا كانت القضايا المكذوبة قد تنتج قضايا صادقة . فان القضايا الصادقة لا تنتج إلا صادقة .

خرجنا من ذلك بأن للتحليل معنى مخالفاً، وسيراً مغايراً، لسير الطبيعة: فان طريقة التحليل تذهب من المجهول، أو المعلول، أو النتيجة، إلى المعلوم، أو العلة، أو المبدأ. أي سيراً عكسياً يخالف النظام الطبيعي للأشياء، فان العلة، والمبدأ، يسبقان المعلول، والنتيجة، ولذلك يسمونه (بالحل العكسي).

أما التركيب فعلى العكس من ذلك فانه يذهب من المعلوم إلى المجهول. أى يرتكز من أول وهلة على المبدأ، أو العلة، ليستنتج النتيجة، أو المعلول فهى الطريقة التدريجية التى تنفق مع السير الطبيعى.

وبناء عليه ، يكون التحليل منحصراً في الذهاب من الدعوى المراد إثباتها ، والمسألة المراد حلها ، الى حقيقة بديهية ، أو سبق إثباتها ، أو رد المسألة إلى مسألة أبسط منها ، أوسبق حلها ، أو بعبارة أخرى يذهب من الحجهول فيلصقه بالعلوم . فثلاً . لاثبات الدعوى (ب) بدلاً من النزول من (ب) الى المبدأ (د) وهكذا بدلاً من استخراج نتيجة (د) تصعد من (ب) الى المبدأ (د) وهكذا بدلاً من استخراج نتيجة من الدعوى المراد اثباتها ، تجتهد في استخراج هذه المالدعوى كنتيجة من دعوى سبق إثباتها . وفي هذه الحالة يكون التحليل كافياً متى نجتح في طريقته . ومما لاشك فيه أن كل دعوى تثبت بطريق التحليل ، يمكن اثباتها بطريق التركيب ، ان جرينا على عكس طريقة التحليل ، فهي طريقة تحقيق نافعة ، ولكنها ليست لازمة

اصول الفلسفة (٨)

ومع ذلك هل طريقة التحليل هذه فيها مزايا طريقة الأقدمين؟ قرر (دوهامل) Duhamel أن من المناسب غالباً استخراج نتيجة من دعوى معلومة، لا إيجاد دعوى تكون هي النتيجة. وبالفعل لا يزال الرياضيون يطبقون في الغالب طريقة القدماء في التحليل، ولكن يجب ان تكون القضايا متعادلة. وبهذا الاحتراس تصبح طريقة التركيب لا فائدة منها. لأن الرياضي لا يذهب إلى التحليل إلا نتيجة قابلة للمكس مباشرة، ولا يكون القياس (إذا كانت (ب) صيحة كانت (د) صحيحة مفيداً إلا إذا أمكن القول هكذا: (د) صحيحة اذاً (ب) صحيحة اذاً (ب) صحيحة

وعلى كل حال فان طريقة التحليل مهما كانت ، فانها تفضل طريقة التركيب ، لأن نقطة البدأ في حالتيها محكمة

وهناك طريقة أخرى لقدماء الرياضيين ، تسمى طريقة (المجال) الغرض منها كما تقدم اثبات بطلان الشيء ليتبع ذلك إثبات وجوده. وللعلماء على هذه الطريقة ردود ، لأنها في نظرهم تحصر الذهن آكثر مما تنيره .

### العلوم الرياضية والواقع

يعتبر العاماء ان العلوم الرياضية هي العلوم بالمعني الصحيح ويسمونها بالعلوم المحكمة Sciences Exactes لأنها تعطى الذهن يقيناً مطلقاً. وقد حاول العلامة (ديكارت) أن يقيم على منوالها عاماً كليا يصل به إلى حل المسائل الخاصة بجميع المحسوسات حلاً وثيقاً. وكذلك يأمل أصحاب (اغست كونت) أن تصل العلوم الواقعية من هذا الغرض شيئاً فشيئاً،

فإن بالعلوم الرياضية ينتقل الذهن من حقائق ضرورية إلى حقائق ضرورية ، فهو يعرج متسلقاً حلقات من القضايا مرتبطة بعضها ببعض أشد ارتباط، ولكن اذا كانت هذه العلوم يقينية ، فما ذاك الالكونها تعمل في عالم المجردات المحض ، عالم المعانى التي يولدها الذهن ليس غير . وانها لتتباعد كل التباعد عن الإدراك الحسى وتمعن في التجرد حتى لتستعيض الأشغال والأعداد برموز ، وهذا ما يدعو الى القول ، بأن الحقيقة المستفادة من العلوم الرياضية ستبق صورية محضة ، ولا تعتبر حتما الا بشرط تجردها عن صفة الواقع ، ويظهر أن ما حلم به (ديكارت) كان مقضياً عليه ، ما دامت هذه العلوم حبساً على المجردات ، فلا تنتقل إلى ما ما لمأشياء المحسوسة .



## الباكالتالث

## الاسلوب التجريبي - العلوم الطبيعية

إن الغرض من علوم الطبيعة ، هو معرفة الظواهر والموجودات ، وعلى الأخص القوانين، المتسلطة عليها. غير أن هذه العلوم مختلفة المواضيع فتكون حتماً مختلفة القوانين، فمثلاً علم الطبيعة يبحث في الخواص العامة المشتركة بين جميع الأجسام، على جهة التجريد، بقطع النظر عن طبيعة هذه الأجسام. فهو يبحث لا يجاد روابط محكمة بين هذه الظواهر في تغيراتها من حيث الكم " . كذلك الكيمياء أوجدت قوانين من حيث الكم لأنها في التفاعلات التي تفحصها تعني بالأوزان، والأحجام، ودرجة الحرارة. وظاهر أن هذه الخواص أقل في عموميتها كثيراً ، عن الخواص التي تبحث فيها الطبيعة ، فان علم الكيمياء يبحث في الأجسام فرادي لتعيين الخواص الميزة لها بعضها عن بعض. فهي خواص مقررة من حيث الكيف، أكثر منها من حيث الكم . فالكيمياء الى ناحية المحسوس آكثر من علم الطبيعة. وكذلك علم ظواهر الأحياء يبحث في خواص وظواهر هي الى جهة التخصيص والتركيب أشد الخواص والظواهر الكيماوية ، كما سيجىء . فأقسام علوم الطبيعة يمكننا تعيينها من حيث الأسلوب إلى علوم طبيعية كيماوية ، وعلوم الظواهر الحيوية (1)

الا طوار المختلفة للا سلوب النجريبي - من البين الجلي أن الظواهر في هذا الكون لا تظهر على نوع واحد بل على أنواع شق، وحالات متغيرة، ليس لها قيمة واحدة في المشاهدة والملاحظة. فنها العرضي الزائل المتغير ومنها الجوهري الثابت الدائم. وعلى هذا الأخير يدور محور البحث عند الطبيعيين.

كيف تكتشف النظريات العامية؟ تكتشف النظريات العامية بثلاثة أمور: المشاهدة — الفرض — التحقيق. فثلاً شاهد عمال المياه بمدينة فاورنسا أن الماء لايرتفع في الطلمبات إلا على ارتفاع ٣٢ قدماً فأوحى ذلك الى (ترشلي) ومن بعده « بسكال » فكرة صحيحة ، وهي أن الماء يرتفع في جسم الطلمبة عند تفريغه بسبب الضغط الجوى الحاصل على سطح الماء المكشوف. ثم اجرى كل منهما تجاريبه لتحقيق هذا الحدس الصادق. فالمشاهدة وقعت أولاً فلما وصل نبأها الى العاماء فرضوا لها فرضاً بمحض التفكير السليم ، ثم اجروا من التجارب ما أثبت لهم صحة الفكرة . فالنقطتان الأصليتان هما تكوين الفرض وتحقيقه .

**(Y)** 

الفرض — قال (كاود برنار) «لاتوجد قواعد مقررة تولد في المنح عند المشاهدة فكرة محكمة ، منتجة ، تقوم مقام الحدس في ذهن المجرب قتهديه إلى بحث خصيب ، إنما غاية الأسلوب الاهتداء إلى طريقة إثبات

الفرض المفروض إما وجود فكرة سابقة ، أو فرض ، فمن ضروريات البحث التجريبى ، وإلاكان البحث عقيماً وقد يضل الباحث في إبحائه فلا يصل الى شيء ما . ويجب أن يكون هذا الفرض مطابقاً للقواعد العلمية المبنية على الضرورة ، والبساطة ، لأن الطبيعة تسير في عملها من أقرب الطرق وأبسطها . أما وجه الضرورة فلكيلا يكون للفرض تفسير آخر قد يكون أصح من الأول ، وأن يكون الفرض معقولاً ليس مبنياً على أسباب وهمية ، أو خفية ، أو اعتقادية ، بل يجب أن تكون الأسباب علمية واقعية

#### **(**T)

الفحص العلمى - هو حجر الزاوية فى جميع العلوم التجريبية ، كما قال (كلود برنار) وله طريقتان: الملاحظة، والتجربة.

١ - الملاحظة - لاحظ الشئ: لفت إليه ذهنه. ولاحظ الظواهر انتبه إلى تولدها، ليتعرفها جيداً، ويستنبط قوانينها. والحواس هي الآلات المباشرة للملاحظة في علوم الطبيعة بشرط أن تكون سليمة في ادراكها، دقيقة في تقديراتها. ولما كانت سلامة الحواس مشكوكاً فيها مستراباً في صحتها، اخترع العاماء الآلات الصناعية كالنظارات المعظمة، وآلات السمع والوزن. مثل، التلسكوب، والمكروسكوب، والموازين الحساسة، والكروننومتر وكالات تسجيل الأصوات، والحركات، والتفاعلات، ليستفسرها بعد العاماء والمجربين مثل الكارديوغراف، (آلة تسجيل ضربات القلب) والسيستوغراف، (آلة قياس الزلازل) وجهاز موران ضربات القلب) والسيستوغراف، (آلة قياس الزلازل) وجهاز موران

(آلة حساب سقوط الأجسام) والألواح الفو توغرافية ، (التصويرالشمسي) وعدد عديد من الآلات التي اخترعت لضبط التجارب، وعمليات الاختبار ويجب في الملاحظة مراعاة شروط ثلاثة: -

(أولاً) يجب أن تكون الملاحظة كاملة - بمعنى ملاحظة الروابط الأصلية ، لا العرضية بين الظواهر ، وبعضها بعضاً ، ملاحظة انتباه ، وصبر ، ومعرفة عملية ، صادرة من اختصاصى فى العلم الذى هو موضوع البحث والتجارب . فلا تقبل ملاحظة عالم من علماء النفس ، فى تجارب كياوية أو مباحث فلكية . كما لا يخنى .

(ثانياً) أن تكون مضبوطة — أعنى ملاحظة الظواهر كما تقع وتحصل بلا زيادة، ولا نقص، ولا تعديل.

(ثالثاً) أن تكون محكمة — ومعنى الاحكام تحديد الكم، أو القياس، كما فعل (لافوازيه) في أوزان المقادير وتحديد زمن التفاعلات الكيماوية (رابعاً) أن تكون على قاعدة — وليست من عمل المصادفات الكثيرة الوقوع في مشاهدات الظواهر الطبيعية . بل يسير العالم في ابحاثه على قواعد العلم الحاصل بشأنه البحث والاختبار . فشتان بين النظر الوجهي والنظر العلمي

٧ - التجارب - غرفنا أن الملاحظة هي انتظار العالم تولد الظواهر لمراقبتها. اما التجارب فهي توليد الظواهر، لدرسها، واستفسارها، لتعرف عللها، ونتائجها. وجميع العلوم العصرية مدينة اطريقة التجارب، وكفي بالتجارب الكياوية، والطبيعية، وغيرها، شاهداً ودليلاً.

قواعد التجارب - للتجارب قواعد محدودة ، بل لها قواعد شتى تختلف باختلاف طبيعة المسائل المبحوث فيها ، والأسلوب الخاص للنظر التجريبي كما سيجىء وانما نذكر هنا باختصار الطرق التي قر رها الشهير « باكون » وهي :

١ وجوب تكرار التجربة الواحدة غير مرة ، في الظروف المختلفة
 والأوساط المختلفة على قدر الطاقة .

الذهاب بالتجربة إلى أقصى الجهد. فقد أثبت (رينولت)
 بواسطة درجات الضغط العالية أن قانون (مريوط) قانون تقريبي ومحدود
 اطالة التجربة بقدر ما يمكن لأنه ثبت أن بعض النتائج لاتظهر
 إلا مع الزمن، فلو تعجل المجرب لأخطأ في حكمه على تجربته

ع - عمل التجربة طرداً وعكساً . أعنى إبدال التحليل بالتركيب والتركيب بالتحليل وهكذا .

ه - العناية بمصادفات التجارب - أعنى إذا صادفه في تجار به ظواهر غريبة عليه الانتباه لها ، والبحث فيها ، ربما أهدته الى اكتشاف جديد . فالحوادث التي يجمعها العالم بواسطة الملاحظة والتجارب كلها مواد صالحة للنظر التجريبي الذي يفسرها لنا ، ويستخرج منها قوا نينها . وهذا مايسمي بالاكتشافات العامية

#### (.()

### التفسيرات العلمية — اكتشاف القوانين

غاية العلم اكتشاف النواميس الطبيعية، والروابط الموجودة بين الظواهر بالضرورة. وذلك على المذهب القائل بتقبيد الحوادث، من طريق استقرائها وتتبعها لاستنباط قوانينها بالنظر الفكرى، فثلاً: اذا لاحظنا أن كرة من النحاس مرت من حلقة من العاج بالأمس ثم شاهدنا اليوم غير ما لاحظنا بالأمس فلا نشك في أن هذه الظاهرة مما يلفت النظر ويدعو الى معرفة العلة. فتى قيست الحلقة ووجد قطرها لم يتغير عرفنا ان الكرة النحاسية تحددت، فا علة هذا التمدد ؟ وإذا فرصنا اننا بعد جملة تجارب ومباحث عرفنا ان الظاهرة المبحوث عنها انما هي ازدياد في حرارة الطقس، حتى لنا القول بأنه في جميع أحوال المشاهدة كان ارتفاع درجة حرارة الطقس، وزيادة حجم الكرة مرتبطين برابطة التلازم

وهل يحق لنا بعد ذلك تعميم هذه النظرية على جميع الاحوال المشابهة لذلك ؟ أما الشق الاول فيسمى (بتحديد القوانين التلازمية) وهذا من عمل العالم الذي يقصر جهده على إيجاد القوانين الكلية. وأما (تعميم تلك القوانين) فيخص الفيلسوف. ومرض هنا نشأت مسألة (أساس الاستقراء) وسنحصر بحثنا في أمرين: الاول. المسألة العامية للاستقراء، أي قيمته في نظر العلم. والثاني: المسألة الفلسفية للاستقراء، أي قيمته في نظر الفلسفة.

(0)

#### البحث عن العلم

النشاف العلا — ان الغرض الأول للعلوم الطبيعية ، هو اكتشاف علة الأشياء . وليس معنى العلة في الفلسفة الواقعية أنها قوة موجدة تخلق الأشياء وخارجة عن عالم الظواهر ؛ كلا . فان معرفة وجود مثل هذه القوى أو عدم وجودها ، وكيف يجب أن نتصور العالم بازائها . كل ذلك من خصائص علم ما بعد الطبيعة . فأما العلم فلا يتعرف مثل هذه المسائل ، أو علة أى شيء حادث آخر ، ولكنه يرتبط مع الحادث الأول برباط ثابت محدود أى شيء حادث آخر ، ولكنه يرتبط مع الحادث الأول برباط ثابت محدود فاذا قلنا : إن الظاهرة (١) هي علة الظاهرة (ب) كان معنى ذلك : إن وجود (١) ضروري وكاف أيضاً لوجود (ب) اي من جهة أن هذا لا يمكن أن يوجد بغير ذاك . ومن جهة اخرى انه يكفي وجود (١) حتى تظهر (ب) كذلك

وبالاختصار: فالعلة في الفلسفة الواقعية هي « الشرط اللازم الكافي لوجود الشيء » أما القول (لم يكون الحادث «ب» مرتبطاً بالحادث « ا » ؟ أوما هو سبب تعلق الظاهرتين بعضهما ببعض؟ ) فليس من حدود العلم . والعلم لا يهمه البحث في غير تقرير امكان وجود هذه الرابطة

قد يرى لأول وهلة أن اكتشاف العلة أمر هين يسير على العالم الباحث ولكن الحقيقة تخالف ذلك نظراً لطبيعة ذهننا، وتكوين الأشياء . ولوكانت حواسنا ذات قوة صادقة تصور لنا الاشياء بحقيقتها لماكان هناك تعب،

ولا نصب . ولكن كما قال «هيوم» : إن الحواس تجعلنا نشعر بما يجرى حولنا من الظواهر ، غير أنها لا تعطينا معلومات صادقة صريحة في علة تأثير الظواهر بعضها في بعض . على أن الظواهر لا تبدو فرادى ، بل جماعات مختلطة مشتبكة ، فيتعذر العثور على العلة الوحيدة للظاهرة الواحدة ، إلا بعد فرزها ونقدها ، وابعاد العرضى منها ، واستبقاء الجوهرى . ولا يخنى ما في ذلك من مشقة .

طريقة فرنسوا (باكون) — يقول باكون: إن الأشياء مركبة من خواص، أى طبائع، وكل شيء له قانون تركيب خاص به، أى صورة يوجد عليها. ومهمة العلم — قبل كل شيء — هي البحث عن هذه الصور. وهذا إعلان من ذلك الفيلسوف بأن هذه الصور لاتكون موضوعا للمعرفة الحدسية، لان العقل البشري لايتناولها مباشرة، وإن عمل الذهن الإنساني يخصر في تحديد الصور المضبوطة بواسطة حذف الصور الباطلة، معتبراً أن بين الطبيعة والصورة رابطة تلازمية، وانهما متلازمان وجوداً وعدماً ويتغيران بنسبة واحدة أيضاً.

جداول ( باكون ) — يرى هذا الفيلسوف أنه عند عمل الملاحظة والتجارب تحرر جداول ثلاثة

الأول. يشمل الأحوال التي تتولد فيها الظاهرة التي هي موضوع البحث، ولوكانت في مواد مختلفة

الثانى . يشمل الاحوال التى لا تئولد فيها الظاهرة ، ولووجدت من من ينها جميع الظروف التى تصحبها بوجه عام .

الثالث. يشمل الظروف التي تزيد او تنقص مع الظاهرة ، وبالكيفية نفسها ، سواء كان ذلك في موضوع واحد ، أو في مواضيع مختلفة .

فثلاً - يشاهد أن معدنا يتمدد إذا تعرض لتأثير ينبوع حرارة ، وأن التمدد يزيد أو ينقص أو ينعدم ، حسب تطور الحرارة بين الزيادة أو النقص أوالعدم . نستنتج منذلك أن هناك ارتباطاً تلازمياً بين الحرارة وتعدد هذا المعدن .

وقد يكتني بجدول واحد من الثلاثة، في بعض الأحوال. فثلاً: تقريراً ن ظواهر المد والجزر تتعلق بجذب القمر، يكتني فيه بملاحظة التغيرات المتقابلة لهاتين الظاهرتين، ومتى استبعدنا بواسطة النتائج الصحيحة - كل ما ليس يشترط في وجود الظاهرة التي هي موضوع البحث، كان الأمل عظيا في تلاشي القوانين الباطلة الوهية، ويحينئذ تستقر الحقيقة في قاع البودقة. ومن الحق أن يقال أن (باكون) قد وصل بهذا الى روح الاسلوب العلمي، فقد خالف أرسطو الذي يقول: إن «الماهيات» أي قوانين الاشياء تدرك بالحدس مباشرة. كما خالف أصحاب الكيمياء القديمة الذين كانوا يطيرون لظواهر الموافقات التي كانت تبدوا لهم بالاستقراء البسيط، وإنما أراد (باكون) بطريقته تعدد الأحوال، لأنه الطريقة المثلي لاستخراج العلة الحقيقية. ورماه مخالفوه بطول الطريقة وبعد تأكدها

اسلوب (استيوارت ميل) - اشتغل هذا الفيلسوف في بسط طريقة

(باكون) فابتكرفيها ثلاثة طرق، وهي: التوافق، والتخالف، والتغيرات المتقارنة، والتصفية.

طريقة التوافق – لنفرض أننا وجدنا الظاهرة (و) تتجت من الظروف اب جد، ثم بحثنا عن الأحوال الأخر المختلفة التي تنتج (و) أيضاً فاذا هي ما يأتي: –

- (۱) ۱ ب ج د ۰۰۰۰ و
- (۲) اب ج ۰۰۰۰ و
- (۳) ا د ج ، ۰ ۰ و
- (٤) ١ ب د ، ، ، و

ثم قلنا إنه كلما كان المقدم معدوماً ، والتالى موجوداً ، كان ذلك المقدم ليس بشرط لوجود هذا التالى ، إذاً تكون (د) المحذوفة من التجربة (٢) و (ب) المحذوفة من التجربة (٣) و (ب) المحذوفة من التجربة (٤) يجب حذفها جميعها ويبقى المقدم (١) اللازم للتجارب الأربع هو علة الظاهرة التي هي موضوع البحث

فشلاً: عند البحث عن علة الصوت نقول: إن هذه الظاهرة تقع في أحوال مختلفة بالضرب على قطعة نحاس، أو طبلة ، أو بالنفيخ في بوق، كل هذه الأحوال تجتمع في شيء واحد، هو تموج جسم رنان في الهواء حتى يصل إلى حاسة السمع. فاذا حذفنا جميع الأحوال الأخر غير المشتركة بين هذه الظواهر المختلفة ، يبقى لدينا شيء واحد، أو تقدم ثابت هو (التموج)، وهو العلة المبحوث عنها

طريقة التباين – لنفرض اننا وجدنا علة الظاهرة (و) نتجت من الظروف اب جدكما فى التجربة (١) ثم بحثنا عن حالة أخرى مماثلة للسابقة بقدر الإمكان، ولا تختلف عنها إلا بعدم وجود التالى، ومقدم معاً فمثلاً وجدنا أن (و) لا تنتج من الظروف ب جد حينئذ لنا أن نقول:

كل مقدم موجود، في حين أن التالى معدوم، فلا يكون هذا المقدم إذًا هو العلة الكافية للتالى

- (۱) تجربة ۱ ب ج د ۲۰۰۰ و
  - ۲) « ب ج د » (۲
- (۳) « ۱ ب ج د ، · · · و

مثلا في التجربة (٢) المقدم ب ج د موجود ولكن (و) معدومة إذاً يجب حذف هذا المقدم من صف العلة ، واذا كان المقدم ب ج د ليس بعلة في التجربة (١) ؟ فاذاحذفنا الرائد في التجربتين فلا يكون غير المقدم (١) الذي يمكن اعتباره علة التالي (و) طريقة التغيرات المتقارنة لين الفرض إننا إذا وجدنا علة الظاهرة (و) ناتجة من الظروف ا ب ج د ، ثم بحثنا عن تغيرات منقارنة بين التالي والمقدم ، أعنى عن أحوال يوجد فيهما مقدم يتغير مع التالي بنسبة واحدة لنفرض أننا شاهدنا أن آ ب ج د ينتج و ، وكذا آ ب ج د تنتج و . . . . .

١ ب ج د ، ، ، و

اً ب ج د ، ، ، وَ

<u>اُ ب ج د ، ، ، و ً</u>

يكون التدليل هكذا: —كل مقدم لا يتغير لا يكون شرطاً لازماً وكافياً لتال يتغير، والمقدم ب د ج لا يتغير، مع أن (و) تتغير، إِذاً يجب حذفه ويكون (١) هو علة الظاهرة

وللتحقق من الضغط الجوى . فرض (بسكال) أنه إذا ارتفع إلى مناسيب مختلفة فعمود السائل يجب أن يصل إلى مناسيب مختلفة أيضاً ، فينزل بقدر ما يرتفع ، ويرتفع بقدر ما ينزل ، وهو ما يشاهد فعلاً طريقة التصفية – لنفرض اننا وجدنا علة الظاهرة (و) ناتجة من الظروف ا ب جد ، فاذا كان بمقتضى إحدى الطرق السابقة ب هى علة ه و ج علة ل و د علة ى ، كان التدليل هكذا: –

۱ ب ج د ۰۰۰۰ و ب ج ج ۰۰۰۰ د

العلل الواحدة تنتج معلولات واحدة دائمًا ، فيستحيل أن واحدًا من المقدمات ب ج د ، ومعلول كل منها معلوم من قبل ، يكون علة (و) وعليه يكون التالى الصافى (و) معلول المقدم الصافى (ا)

لاحظ العلامة (لوفريه) اضطراباً في سير السيار (أورانوس) فتبين انه لم يكن من تأثير الشمس، ولا السيارات الأخر، وقال: إنه من فعل كوكب آخر، وحسب موضعه من السماء فاكتشف السيار (نبتون)

هذه الأساليب الأربعة ، المشهورة بأساليب الاستقراء ، أو النظر الاستقرائي عند العاماء ، لا تزال موضع الشكوك : فليس للقوانين الطبيعية ما للقوانين الرياضية مرن اليقين . لأنها لم تكن مقدرة مقدماً كما في الرياضيات ، وإنما استفادها العاماء من التجارب. وليس لدينا أدلة قاطعة على مطابقتها للواقع . نعم قد يصادفها النجاح ، وخصوصاً من وجهة العمل ولكنها نظرياً لا تخلو من الشك

# البائلرابع

# اسلوب علم الحياة - أقسام الكائنات

علمنا أن الأسلوب التجريبي قد نجح نجاحاً خاصاً، فيما يتعلق بالمادة فهل هو ناجح كذلك، فيما يخص الحياة؟ وهل علم ظواهر الحياة يختلف عن علمي الطبيعة والكيماء؟ مضت الدهور وهم يقولون: إن القوى الحيوية مختلفة تمام الاختلاف عن القوى الطبيعية الكيماوية، حتى أن الدكتور بيشات (Bichat) وضع مقابلة بين النوعين دامت زمنا إلى أن جاء العلامة (كلود برنار) (Claud Bernard) فهدمها وقرر أن كل ظاهرة حيوية لاتخرج في الحقيقة عن كونها حادثًا طبيعياً كيماوياً . غير أن هذا الفسيلوجي الكبير قرر أن للمادة الحية خواص نوعية .مثل التعضون والحيى ملاءمة الأجزاء المختلفة للكل والتطور والهرم، والموت، وقوة التوالد أعنى مدوقة اللازمة لهذا التطور، والهرم، والموت، وقوة التوالد وأنه توجد « فكرة مدبرة » تتولى تنظيم الكائن الحي.

وعلم الحياة علم أصلى، يشمل التشريح، أو دراسة الاعضاء ، والفسيولوجية أو دراسة وظائف الأعضاء ، وتقسيم الكائنات ، أو توزيعها الى طوائف ، كل طائفة تشمل نوعاً واحداً كما سيجي

وأسلوب التشريح ، الملاحظة بمساعدة الآلات الصناعية المعدة لذلك الصوب التشريح ، الملاحظة بمساعدة الآلات الصناعية المعدة لذلك

غير أن كثيراً ما يحتاج العلماء إلى التجربة فى توليد الظواهر الفسيلوجية للتحقق والتثبت .

وأما أسلوب الفسيلوجية ، فالتجربة للتحقق من وظيفة العضو ، بتعريضه للمؤثرات الخارجية على نحو ما تقدم

وأهم موضوعات علم الحياة ، تقسيم الكائنات العديدة الموجودة في الكون ، تسميلاً لحصرها ، ودراستها . وقداشتغل الطبيعيون بها اشتغالاً غاية في الاستقراء والتتبع ، حتى لا يكاد يكون الجزم بضبطها ودقتها غير بعيد عن الحقيقة

والنقسيم نوعان : وضعي ، وطبيعي

أما النقسيم الوضعي ، فلا يمكن تقريره الا في الأشياء المحصورة التي تحصى وتعد ، فيوضع لها نظام خاص تسهيلاً للاستدلال عليها عند البحث والنقيب . وأما اذا كانت مما لا يحصى ولا يعد كالكائنات الحية الموجودة على ظهر البسيطة ، فهذه لا يفيد العلم فيها غير النقسيم الطبيعي ، المبنى على وضعها طوائف طوائف ، وصنوفاً صنوفاً ، حسب اتحادها واختلافها في الأوصاف والحواص الطبيعية التي فطرت عليها ، وعيزت بها ، تلك المخلوقات بين أضرابها ، سواء اكانت هذه المميزات ظاهرية أو أصلية ، المخلوقات بين أضرابها ، سواء اكانت هذه المميزات ظاهرية أو أصلية ، جوهرية في الأنواع بواسطة ملاحظتها ، ملاحظة دقيقة ، بصبر وعناية ، ولا تخفي صعوبة ذلك

ولا يزال غرض العلماء من تقسيم الكائنات إلى أقسام طبيعية ، في

حيز الأماني. وقد يمتنع ذلك على جهد البشر. وستبق هذه النقاسيم وقعية في حقيقتها إلى حين

من المسلَّمات في علوم الظواهر الحيوية ، أن الكائنات الحية قابلة لنقسيمها إلى أقسام قليلة العدد ، تندرج من الكثرة إلى القلة شيئاً فشيئاً مثل : جنس ، ونوع ، وفصيلة ، وطائفة ، وفرقة ، وفرع ، وعشيرة

ويقول (أجاسيه) أن هذه الأقسام تتناسب مع قاعدة المعانى التي شاءت القدرة الآلهية أن تنشىء الكائنات على مثالها، وإن العقل البشرى يسمى إلى تفصيل تلك المعانى

ويقول كوفيه (Cuvier) إن النقسيم الطبيعي يبني على مبدئين. وهما: التماثل، والتبعية في الصفات. فقد تجتمع بعض الصفات متلازمة لأنها ضرورية لوجود الكائن ونموه، وهذه هي الصفات المتماثلة، مثل الحيوانات أكلة اللحوم، والحيوانات المجترة. غير أن هذه الصفات المتماثلة، تنعلق بصفات جنس آخر، أعم من ذلك، وبدونها لا يمكن أن يتحقق وجودها « أعنى صفات شاملة » ، مثل الصفات التي يتألف منها جنس الحيوانات الثدييه يكون صفات شاملة بالنسبة للصفات التي تكون جنس الحيوانات الثدييه يكون صفات شاهله بالنسبة للصفات التي تكون المحيوانات الثديية لا يكون من هذين النوعين

بذلك تكون قاعدة (كوفييه) لا تحتلف عن قاعدة (أجاسيه) في جوهرها، لأن الطائفة في رأى (أجاسيه) وسط بالنسبة للفرقة، وهذه غاية.

أعنى أن الطائفة يجب أن تتكون من مجموع صفات متماسكة ، ولكنها تابعة للفرقة التي هي ذات صفات شاملة

على مقنضى هاتين القاعدتين اللتين وضعهما (أجاسيه) و (كوفيبه) يفهم أن هذه الأجناس الحيوانية ثابتة الأصول لا تنغير . ولكن نظرية (النشؤ والارتقاء) تثبت لنا وجها للمسألة غير ذلك . إذ يقول (دارون) إن الكائنات على حالتها الحاضرة لم تكن نتيجة تكوين خاص ، ونظام خارق ، بل وصلت إلى ما هي عليه الآن بأسباب طبيعية أثرت فيها من الخارج . وهي النواميس الثلاثة الآتية : التزاحم الحيوى ، وملاءمة الوسط والوراثة . و بفعل هذه النواميس الثلاثة تقلبت الكائنات مع الزمن على حالات مختلفة ، وقطعت مراحل تدريجية ، فانتقلت حياتها من البساطة إلى التركيب ، ومن التجانس إلى التباين . وقال : إن هناك أجناساً من الحيوان درست وانقطع وجودها ، وقد كانت حلقة اتصال بين الأجناس الختلفة التي تعيش الآن على سطح الأرض

وعلى كل حال ، فان العمل بطريقة (أجاسيه) و (كوفيبه) أو بنواميس (دارون) لا يخلومن صعوبات شتى ، وكلاهما طرق تقريبية ، لا قطعية



## البائل خامس

## اسلوب علم الاجتماع والتاريخ

العلم الاجتماعى: رأينا فى علم النفس أن الوجدانات تعيش فى معزل بعضها عن بعض، وإن كل نفس عالم مقفل فى ذاته . غير أن الناس على ما يظهر قد عجزوا منذ الخليقة أن يعيشوا فرادى ، فكأن قدر لهم أن يعيشوا جماعات متمازجة . والحالة الاجتماعية القديمة ، وجدت مع البشرية نفسها بحكم الشعور والواقع . ولذلك كانت هذه الحالة موضوع علم جديد ، عويص المسائل ، لم ينضج بعد . وهو (علم الاجتماع)

وضع هذا العلم الشهير (أغست كونت) وذهب إلى أن الذين يدرسون الإنسان في الاجتماع قد أغفلوا الشكل الاجتماعي نفسه. نعم إن الجماعة تتركب من أفراد، غير أن هناك شيئاً اكبر من مجموعهم، وهي أنها تمثل كائناً واحداً على التحقيق . هذا الكائن يسمى « بالكائن الاجتماعي » وهو ذو تركيب خاص كالجسم العضوى . وأخطأ من قال بالمشابهة بين هذا العلم، وعلم الحياة . لأن لكل منهما شأناً يختلف عن الآخر نوعاً وموضوعاً

وقد قسم (اغست كونت) هذا العلم إلى قسمين: الأول. القرار الاجتماعي Statique أى علم نظام الجماعات، وشرائط وجودها. والثاني. التموّر الاجتماعي، أي علم نشوء الجماعات، والرقي الاجتماعي. وقال:

إِن شكل الجماعة وتطورها لم يكن متروكاً لمحض المصادفات، بل هو خاضع لنواميس دقيقة، كما تنبه له الشهير (منتسكيو) من قبل

صفة الأمورالاجماعية: قلنا إن (أغست كنت) يفصل بين العلم الاجتماعي، وعلم الحياة، فصلاً تاماً. على أن غيره من الفلاسفة يحاول أن يجمع بينهما. فهذا (سبنسر) و (شيفل) يذهبان إلى أن بين الجماعة والجسم العضوى وحدة تامة، ويطبقون القوانين الفسيولوجية على الجماعات ويخلقون منها قوانين اجتماعية. ويقول هذان العالمان: إن الجماعة تتركب من عناصر مختلفة عديدة ذات حياة خاصة كما أن الجسم العضوى يتركب من الخلايا. فالأفراد هم خلايا الجسم الاجتماعي. والجماعة تتكون وتنمو كالجسم العضوى، ولقد توجد جماعات بسيطة التركيب، كما توجد أحسام عضوية بسيطة التركيب أيضاً. وإنك لتجد فيهما كذلك قوانين واحدة، مثل توزيع العمل، وتخصص وظائف الأعضاء. وبالجملة فان العلم الاجتماعي هو علم الحياة مكبراً

وقال بعضهم . أما وجود مشابهات بين الاثنين فما لا ريب فيه ، وأما وجود وحدة تامة بينهما فهذا قول مردود . وللعلماء أقوال وبراهين مختلفة ، وكل يؤيد دعواه

الجماعة والوجدان — لما كانت الجماعة تذكون من أفراد لهم شعور وفكر وإرادة ، كانت الأمور الاجتماعية بلا ريب ظواهر أدبية . وكان (علم الاجتماع) (علم نفس) مكبراً . هذا ما قرره كثير من الفلاسفة ، وقالوا إن الجماعة ليست كائناً منفرداً ، وذاتية تختلف عن الافراد . بل الافراد

ه الحقيقة القائمة ، وليس للجماعة وجود بدونهم . والظواهر الاجتماعية انما تخرج بالضرورة من أثر الوجدانات وفعلها . بمعنى انها تنتهى في جملتها الى محض أمور نفسية . غير أن هناك نظرة أخرى تخالف السابقة ، يقول أصحابها إن من الخطأ اعتبار الأمر الاجتماعي أمراً أدبياً . بل بالعكس فالأمر الأدبى هو الواجب اعتباره أمراً اجتماعياً . أي إن علم النفس يصح اعتباره جزءاً من علم الاجتماع . ويعللون ذلك بأن الفرد لا شأن له بغير الجماعة ، لما لها من التأثير فيه ، والتضامن الذي يربطه بها . وإذا نظرنا إلى الوجهة المادية ، أو العقلية ، أو الأدبية ، فهل نجد في أنفسنا شيئاً مهما يكن يسيراً غير صادر من الجماعة مباشرة . ونحن مدينون للجمعية بكل ما يكن يسيراً غير صادر من الجماعة مباشرة . ونحن مدينون للجمعية بكل ما يشعر ، ونويد . ونويد . والجمعية هي الكائن الحقيقي الوحيد .

غير أن هذين النظرين لا يمكن التسليم بهما. لأن تأثير الجماعة في الفرد لا يمنع تأثير الفرد في الجماعة. وإذا كانت الجمعية تكيف الفرد فإن الفرد يكيف، أو يصلح من الجماعة. وإلا فكيف ننسي أن الأفكار، والعواطف، والاختراعات، التي قد تقلب كيان الجماعة تخرج من الفرد ووجدانه ؟ أي من هذا الينبوع ينبعث ذلك الشعاع الى الحارج.

ولناأن نتساءل هل هذا الزعم نهائي يقولون إن الظواهر الاجتماعية ليست إلا أمور نفسية حيث لا وجود لها خارج الوجدانات الفردية . ولكن هلا كانت تلك أحوال جميع الظواهر المكونة للحياة الطبيعية ؟ أليست هذه حالات ذهنية محضة كذلك ؟ فهل تدخل بناء على ذلك (علم الطبيعة) أو (علم الحياة) في (علم النفس) ؟ إن كل علم يطلب من

الفكر أن لا يتوجه إلا إلى وجهة خاصة في بحثه الحقائق. فهل المجتمع لا يكون وجهة من هذه الوجهات المختلفة ؟ ألا يجد الذهن نفسه أمام ظواهر من نوع جديد ذات نواميس خاصة تنميز عن النواميس الخاصة بأمور الوجدان الفردي؟ من أجل ذلك قررعاماء الاجتماع وجوب الاعتراف بوجود « الجموع البشرية » سواء أكانت كثيرة العدد ، أم قليلته ، دائمة ، أو زائلة . كما يجب الاعتراف بأمر آخر ، وهو إن حياة الفرد في المجموع تخالف حياته فيما اذا عاش منفرداً . أو بعبارة أخرى ، إن الجماعة نفسها محتم على الفرد أن يشعر ، ويفكر ، ويعمل ، على أنماط مخصوصة ، يتجرد منها متى فارق الجماعة . هذه الظواهر تميز إذا حياة الجمع ما دام جمعاً ، فهى تنعلق حقيقة بالمجموع ، وتجعل له سياء خاصاً أو صفة خاصة ، بدليل تنعلق حقيقة بالمجموع ، وتجعل له سياء خاصاً أو صفة خاصة ، بدليل منها كان عرضة للعقاب أو السخرية . والجماعة تعتبر ذاتها أنها الشخصية منها كان عرضة للعقاب أو السخرية . والجماعة تعتبر ذاتها أنها الشخصية الحقيقية فلا تبالي إن فقدت ذلك الفرد ، أو صادرته في حريته ، أو أعدمته .

وبالاختصار فالأمور الاجتماعية هى الاحوال العامة للشعور، والفكر، والعمل، التى يجدها الفرد مقررة قبل وجوده، ويستسلم لسلطانها. ذلك موضوع (علم الاجتماع). إذاً هذا العلم يبحث فى أمور خاصة. خاضعة لقوانين خاصة.

الأمور الاجتماعية - قد يكون التعريف السابق غير واف بتحديد المعنى المطلوب للأمر الاجتماعي، لأن الظواهر الإجتماعية قد تنحكم في الفرد، فيكون مكرها تحت سلطانها. فهل تيسر لنا الخلاص منها ؟ لعلنا

إذا شئنا ذلك كنا عرضة لعقبات قد تكون عسيرة ، أو نتعرض لنتائج ضارة تكون بمثابة وازع يدفعنا الى الاستسلام إليها والاذعان لحكمها . فهل نجعل هذه الظواهر الطبيعية ظواهر اجتماعية لشبه بينهما في النتائج ؟كلا . لأن الظاهرة الاجتماعية هي التي تؤثر بنوع خاص في المجموع أو تنأثر هي من المجموع .

أو بعبارة أخرى: الأمرالذي ينشأ عنه قواعد خاصة بتنظيم الحياة الاجتماعية، وتحديد سيرها، وبيان العلاقات التي تكون بين الناس وبعضهم البعض، مثل النظامات والعادات، وكما أن الوجدانات دائمة التغير. كذلك هذه النظامات، تتغير بتغير الأحوال الزمانية والمكانية، فهي في حالة صير ورة دائمة بمناسبة الحاجة اليها. ولذلك قيل: ان للجماعة حياة خاصة.

ومن لاحظ هذه الظواهر الاجتماعية ملاحظة سطحية ، وجدها وكأن لا نظام لها . بل وجدها تراكم ظواهر مشوشة التركيب والأسباب ولكن ملاحظة دقيقة تكفى للحكم بوجود نظام لها محكم الوضع ، متصل الأسباب والعلل ، متشابه الأوضاع ، حتى فى الجماعات المختلفة كل الاختلاف . فثلاً : شوهد أن النظام الاقطاعي الذي كان فى أوربا فى القرن الثاني عشر وجد بعينه فى اليابان لغاية القرن التاسع عشر ، والملكية والأسرة والزواج وجدت على صور متشابهة كذلك . فهل كان ذلك لحض المصادفات ؟ كلا . وانما هى نتيجة قوى غير شخصية عامة تتحكم فى الأفراد المطادفات ؟ كلا . وانما هى نتيجة قوى غير شخصية عامة تتحكم فى الأفراد

أفسام العلم الاجتماعي وأسلوبه: قسم «أغست كونت» العلم الاجتماعي الى قسمين: القرار الاجتماعي Statique Social ، والتموُّر الاجتماعي Dynamique Social ، أما أسلوب القرار الاجتماعي فهو الحصول على معلومات كثيرة من التاريخ فيما يتعلق بالجماعات المختلفة، ولكن من الأسف أن التاريخ لم يعن إلا بذكر حوادث الملوك والمالك دون المعلومات التي تعين: العلم الاجتماعي. لأن التواريخ المعلومة كلها قد أهملت الأمور الاجتماعية جملة. وكذلك الرجوع إلى علم وصف الشعوب، لمقارنة الأمم الحديثة بالغابرة ، واستنباط ما يوجد بينهما من الفوارق والمشابهات لمعرفة التكوين الذاتي لكل جماعة . وقد كان الفيلسوف سبنسر يبحث كثيراً في الانسان الأول ليرتقي في بحثه إلى الجماعة في الزمن الحاضر تمكيناً للملاحظة، وتدقيقاً في البحث. وكذلك البحث في جماعة الحيوان، فقد يؤدى إلى مشاهدات مفيدة. وأوصى سبنسر بضرورة معرفة علم الحياة معرفة جيدة لكل باحث في الاجتماع . وقال العلامة «جريف» إن في كل جماعة أربعة عوامل أصلية هي : العوامل الاقتصادية ، والقضائية ، والسياسية، والدينية. ويرى «ستيوارت ميل» ان كل جماعة تطلب ثلاثة أمور هي : سلطـة ترد الميل الطبيعي للانسان نحو الفوضي ، وعاطفة احترام ديني، وشعور بالتضامن بين أفراد الجماعة .

وأسلوب التموثر الإجتماعي هو الاحصاءات التي تعمل عن الأمور الاجتماعية ، مرز اقتصادية ، وقضائية ، وغيرها ، وتكون بالأرقام ، أو الرسوم الخطية ، مع استعمال الدتة فيها . وإلا كانت الأحكام غير

صيحة . وعلى كل حال فإن تقديرات الاحصاءات لا تكون قاطعة ، بل مرشدة في تامس الحقائق ، فقد تدلنا الاحصاءات على أن بعض الظواهر يتغير مع بعض . ولكن لا يمكن أن نأخذ مر ذلك أن إحداهما علة الأخرى . وقد يرفض العقل غالباً قبول أية رابطة ينهما لم تكن طبيعية . فذلاً : أمكن بالمشاهدة تقرير كثرة النسل في طبقة الفقراء ، وقلتها في ظبقة الأغنياء . وأن الانتحار كثير الشيوع بين المستنيرين دون الجاهلين ، فأى رابطة أو علاقة بين هذين الأمرين ؟ هل يعقل أن الفقر علة كثرة النسل ؟ وأن الغنى سبب القلة فيه ؟ من أجل هذا يجب على العالم الاجتماعى أن يفرض لذلك علة أخرى

النجارب في العلم الاجتماعي: لو أتيح للعالم الاجتماعي أن يضيف إلى ملاحظاته طريقة من طرق التجربة لكان ذلك مما يسمل عمله . ولكنة لا يستطيع ذلك . إذ كيف يوجد جماعة على وجه خاص ، ليرى تكوثن الوظائف الأصلية في المجتمع كما يريد ؟ وبأى كيفية يحرك أموراً اجتماعية على مثال الحالات الاجتماعية التي يريد تتبع نشومًا ؟ وإذا سلمنا بإمكان ذلك ، فان اختلاط علل الحالات الاجتماعية واشتباكها عظيم جداً ، إلى حد يصعب معه الحروج بنتائج محققة . فثلاً : إذا أريد معرفة نتائج حرية التجارة ، فاننا نضع بلدا تحت نظام حماية التجارة ، ثم نعمد إلى بلد آخر فنمتم با المطلقة ، ثم شاهدنا بعد قليل أن الأولى ساء أمرها ، وأن الثانية أصابت خيراً وثروة ، فهل يحق لنا أن نقول أننا وقفنا على سرشقاء الامتين وسعادتهما ؟ مع وجود علل أخرى بجانب العلتين السابقتين ؟

مثل اختلاف الأقاليم، والموقع الجغرافي، واختلاف الأجناس البشرية، وقوى الافراد، وجميعها عوامل فعالة؟

فالعالم الاجتماعي ليس له إلا أن يتحين الفرص لمراقبة الحالات الاجتماعية التي تحدث اتفاقاً ، مثل تطبيق شرائع جديدة ، أو تأسيس مستعمرة ، أو ظهور حالة باتولوجية في مجتمع من المجتمعات ، وليس في إمكانه إحداث تجارب ، كما يفعل الطبيعي والكيمائي .

عمر قات العلم الاجتماعي بالناريخ: العلم الاجتماعي — كسائر العلوم — متعلق بالمستقبل، غيرا نه بصفة خاصة يستمد علاقة متينة بعلم آخر، موضوعه الماضي، وهو علم التاريخ. ذلك لأن العلم الاجتماعي أساسه جمع مستندات ما أمكن الجمع. وهذه المستندات لا تكون صيحة، أو موثوق بفائدتها حتى ترد محك النقد الدقيق. وتلك طريقة خاصة بالتاريخ كما لا يخفى، وكذلك لابد للنظر في الظواهر الاجتماعية الحاضرة والاشتغال بدراستها، من الرجوع قليلاً إلى الماضي لمعرفة تطورها، ونشوئها، إلا إذا كانت معلوماتنا عنها غير صيحة، أو كانت قليلة الجدوي. لأن جميع الظواهر الاجتماعية، إما أن تكون عادات، أو اتفاقات، أو ظروف أحوال. ولفهمها جيداً يجب الرجوع إلى أصل تكوئن العادة، أو الاتفاق، أو الخصائص بعداً يجب الرجوع إلى أصل تكوئن العادة، أو الاتفاق، أو الخصائص بتأثير الحوادث التاريخية في تطور الأم مثل المهاجرة، والحروب، بتأثير الحوادث التاريخية في تطور الأم مثل المهاجرة، والحروب، والشورات والاكتشافات، فقد شوهد تأثير هذه الأحوال، وأنها كانت سبباً صيحاً لجملة تطورات خاصة بالظواهر المختلفة. وإذا درسنا تاريخ كل سبباً صيحاً لجملة تطورات خاصة بالظواهر المختلفة. وإذا درسنا تاريخ كل

فرع من الأعمال البشرية مثل النظامات، والفنون، والمعتقدات، في بلاد الغالة (فرنسا قديماً) مثلاً لغاية القرن السابع شاهدنا أن النظامات، والفنون، انقلبت فجأة في القرن الأول قبل المسيح (عليه السلام) ثم شاهدنا هذا الانقلاب في القرن الخامس كذلك. فإذا رجعنا إلى التاريخ عرفنا أن علة ذلك الانقلاب هو الفتح الروماني، وإغارة الأم المتبربرة على على المملكة الرومانية.

مما تقدم يتضيح أن هناك رابطة قوية بين العلم الاجتماعي، وعلم التاريخ.

تطور علم التاريخ - لم يكن التاريخ في بداءة أمره عاماً ، وإنماكان عبارة عن تدوين حوادث معينة ، يرى شخص أو طائفة من أهل الحل والعقد مصلحة في تخليد ذكرها . وقد كانت أشعار التاريخ الأولى هي الاشعار والأغاني القومية . كذلك النقوش المسطورة على العملة ، وعلى القبور ، وغيرها ثم كان درساً من دروس الأدب ، وقصصاً غايتها التأثير في العقول لتهذيب الأخلاق ، أو لغرض سياسي . وما زال على هذه الحال وإلى أن دخل القرن السادس عشر ، وفيه جعل التاريخ عاماً صحيحاً ذا أصول وقواعد ، غايته السادس عشر ، وفيه جعل التاريخ عاماً صحيحاً ذا أصول وقواعد ، غايته عيرالأ بطال ، والأمراء ، والقواد ، والمشرعين ، ومن اليهم . ولم يخلد إلا ذكر الحروب ، والفتوحات ، والثورات ، ومعاهدات الصلح ، وغيرها ، ولذلك داخله الكذب والرباء والنفاق . ولم يتكون علم التاريخ إلا يوم عرف المؤرخون فكرة ارتباط الحوادث بعضها ببعض ، ويوم أن أبدلوا ذلك

التطور المتقطع غير المفهوم بتطور متصل الاسباب بين العلل. وعرفوا أن الرجال العظام وإن أحدثوا في الأمم شئوناً، فإنهم خريجوا زمانهم ولسيج الحوادث السابقة على وجوده، صاغتهم الأحوال العقلية، والأدبية في البيئة التي نشؤوا فيها، وأن رقى الأمم وتقدمها، لم يكن من عمل فرد وإنما هو من عمل المجموع، وأن من الحوادث التاريخية مالا يرى الامن الجانب الظاهرى السطحى، فهى أزمات تصيب الأمم من وقت الى آخر فتحدث اضطرابا في حياتها، وتحت هذه الظواهر الأسباب الحقيقية للحياة الأجتماعية.

الموب الناريخ – الرواية – الرواية حديث منقول أو مكتوب عن شخص رأى حادثاً، أو سمع به ولم يره، أو لم يسمعه آخر، أو بعبارة أخرى : كل أمر حاضر من شأنه إثبات حقيقة أمر مضى. وللتثبت من صحة الرواية، يجب النظر في حالة الراوى، وموضوع الرواية، وشكلها.

أما الراوى: فإما أن يكون فرداً أو جماعة. فان كان فرداً، وجب معرفة اختصاصه في الرواية، ودرجة إدراكه، وصفاته، وعاداته، وعدالته. وسنه وقت أداء الرواية فقد يكذب الراوى لغاية، أو مصلحة. فإذا تعددت الروايات وجب تمحيصها، ووزنها بميزان العقل والتحقيق. وقد يكون من المحال الحصول على غير الأدلة الظنية، فيتعين الأخذ بها، وهي المعبر عنها باليقين الأدبي مقابل اليقين المطلق.

أما سن الراوى فقد عول عليه كثير من أهل النقد والتمحيص لأن للشباب نظرة في الأمور تختلف عن نظرة الشيب.

فالشباب في مقلبل العمر وربيع الحياة يكون دائمًا متفائلًا مستبشراً. فيرى الأمور على اختلاف ألوانها صافية خالية من كل شائبة

أما الشيب فلهم نظرتهم في الأمور متأثرين بمتناقضات الحوادث التي مرّت عليهم في أعمارهم وسعادة الحياة أو بؤسها لديهم فلا يعيد أن يروا الأشياء بمنظار أبيض أو آسود بما في نفوسهم من خير أو شر نحو المجتمع واما موضوع الرواية: فقد يكون من الحوادث المألوفة التي تقع كل يوم، فهذه مما لا حرج على الأنسان في الأخذ بها . أما إذا كانت من غير المألوف، أو مما يتعارض مع نواميس الطبيعة، ولا يقبله العقل، وجب التحفظ التام، والتحرى الدقيق ، خصوصاً وإننا لا نعلم النواميس الطبيعية جميعها . وكثيراً ما ينفي العقل أشياء ، ثم يثبت العلم إمكان حدوثها .

وكذلك شكل الرواية يدلنا على مبلغها من الصحة، وقيمتها فى نظر المؤرخ.

النقد الذاريخي: الآثار – متى وقع الحادث ولم يترك معالم ضاع أبداً فالمعالم رواية، وعليها يتوقف تقدير قيمة الحادث. والمعالم إما مادية وإما معنوية. فالمادية تسمى آثارا. وهي تشمل المباني العامة أو الحاصة، والأعمال الفنية، مثل الأطلال، والحرائب، والأواني، والاسلحة، والعملة والقبور، ومااليها. غيرأن الاعتماد على هذه الآثار يقتضي التثبت من صحتها أي أن تكون حقيقة من صنع الماضي، وليست صناعة تقليدية، وإثبات صحتها يستلزم معارف خاصة، مثل علم الآثار، وعلم النقود القديمة، والأختام والمداليات، وغير ذلك.

التواتر، أو المعالم المعنوية، هى الذكرى التى تتركها الحوادث فى الأنفس مثل القصص، والنوادر. او هى المدونة فى بطون الأوراق، أعنى المؤلفات والكتب، والتقاويم، وسائر المخطوطات. أما القصص المتواترة فالتحفظ فى الأخذ بها واجب، لأن أنتقال الرواية من فم لآخر خلال عدة أجيال لا ريب يحدث فيها تغبير وتبديل لا بد منها. لأن تخيل العامة يؤثر فى الحوادث عادة، فيصبغها بصبغة قد تخرجها عن حقيقتها. وقد يكون الحادث مختلقاً جملة. وعلى المؤرخ أن ينتبه أيضاً إلى الاحوال العقلية، والدينية، والاجتماعية، والسياسية، للبيئة التي وقع الحادث فيها.

المخطوطات والتوقيعات، والمحاضر، والمذكرات، والاعلانات السياسية العقود الرسمية، والتوقيعات، والمحاضر، والمذكرات، والاعلانات السياسية والرسائل، والدستور، والاجازات، ونحوها. ومع ذلك فقد يدخلها كلها التزوير والحشو، والكذب، لأغراض متنوعة تقتضيها مصلحة الفرد، أو الطائفة، أو الأمة. فيكون استخراج الحقيقة مرف بطون هذه المخطوطات من أصعب الأمور إذا لم يرجع المؤرخ في تحقيقها إلى مستندات مختلفة، وشواهد عقلية، ونقلية. وعليه أن لا يفرط في التشكك. فتتنازعه الشكوك والريب، وألا يستسلم الى السذاجة، فيقع في الخرافات، والأباطيل، وكثيراً ما هي في بطون التواريخ المسطورة.

تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع في علم الأخلاق

# اصول لفلسف

لواحنع مخراميني َ بلِيُ واصف

الجزء الرابع

فی

الأخلاق

مطبعة مصرتث كرتستاج كيصرية



### الجزء الرابع في علم الأخلاق الكتاب الأول — في الأدب العاس

#### مق لم مق

تمريف علم الأخلاق \_ أسلوبه \_ علاقته باقسام الفلسفة الأخرى \_ تقسيمه

ليست الحقيقة ولا الجمال وحدهما هما الغرض الاعلى من نشاط الذهن ، بل هناك غاية أسمى منهما وأعظم ، وأحق بالعناية وألزم . تلك هى معرفة الحير . فليس يطلب من كل فرد أن يكون علماً أو فناناً ، ولكن ليس لفرد أن لا يكون أميناً في علاقاته مع بني جنسه ، شريفاً في معاملتهم ، وهذا المطلب كان من قديم الزمان ولا يزال الى اليوم أمياس علم الأخلاق

وما أخلاقنا إلا العادات التي نعيش بعواملها ومؤثراتها . لذلك كانت الآداب التي يعلمنا إياها هذا العلم هي الأخلاق كما يجب ان تكون عليه . أي على أظهر أشكالها، وأدق معانبها، وأجل صفاتها، وأكمل أغراضها ، ليكون لنا منها قانون هو من أخص قوانين الواجبات العامة

ويسمى فلاسفة الاسلام هذا القسم من الفلسفة بالسياسة المدنية. ومن أشهر ما دوِّن فيها: كتتاب السياسة لابن سينا ، وكتاب السياسة لأبى نصر الفارابي وقد عرفه بعضهم بعلم الواجب. أي علم معرفة الغاية من وجودنا في هذا العالم، وسبيل الوصول إليها ، فهو علم يهدينا إلى فعل الخير ، ويرشدنا إلى مجانبة الشر ، وعلى هذا صح ان يسمى أيضاً بعلم قانون الافعال البشرية ، والغاية المرجوة منها فعلم الاخلاق علم عمليّ يبحث فيا يجب أن نعمله . فيضع الإرادة قواعدها ،

ويبين للحرية حدودها . ولما كان الغرض من علم الأخلاق هو تكوين الانسان أو تكوين أخلاقه بالطرق العملية ، كان الاخلاق الذي لا يستطيع الوصول بالانسان إلى هذه الغاية أشبه الناس بالمصور الذي يصور لنا الأخلاق تصويراً ، أو بالطبيب الذي يصف الداء دون الدواء .

وفرق بين الكانب الاخلاق ، والفيلسوف الاخلاق ، فالأول ما اقتصرت ملاحظاته على سير الناس وساوكهم، بياناً لما يشوب أعمالهم من الضعف والاضطراب. وأما الفليسوف فهو المحدد للقواعد التي يجب ان تكون عليها الأخلاق القويمة

عمل الخير يقتضى معرفة الخير ، فلا يكفى فى أن تميش براً صالحاً أن تلقّن معنى الواجب تلقيناً مبهماً ، أو نهتدى بالغريزة إلى أن هذا خير بجب عمله ، وذاك شر بجب تركه . بل بجب الوقوف على قواعد الفضائل بالحصر والإحكام ، وكيفية . تطبيقها تبعاً لظروف الحياة وتطوراتها

وعلم الأخلاق هو المتميّم لأقسام الفلسفة الأخر ، لانه لا فائدة من دواسة علم النفس ، والمنطق ، والتوحيد ، إذا لم توصلنا هذه العلوم إلى علم الأخلاق ، أى إلى معرفة الانسان لحقيقة نفسه وتدبر أمره

سأل بعضهم: هل الفضيلة تُعلَّم ؟ فأجاب أفلاطون: لا ، وأجاب سنيك (Sénèque) : نهم ، إن الفضيلة تعلم ، لأن هناك فناً لتهذيب الأخلاق ، وتطهير النفوس ، وقد أصاب كل منها فها رآى على ما انجه إليه قصده . فالفضيلة من على الإرادة ، وهي بهذا المعنى لا تعلم ، وهي أيضاً من أثر القوة المدركة ، لانها ملاحظة مستديمة لقانون يخاطب العقل ، ويحتكم في الإرادة . والتعاليم قبل ان يكون لها قوة التحكم والنفاذ تدرس كا تدرس العلوم . والانسان لا يعرف الفضيلة حتى يحبها ويتعشقها . فدراسة الأخلاق أو أفعال الخير ، هي التأهب لإصلاح النفس ، والإنسان ذو اللب أقرب إلى تقدير الأسباب وفهم العلل الداعية إلى الخير من عايرة ، والآراء الفاسدة

أسلوب علم الا مملوق — يبحث علم الأخلاق في الإنسان وأحواله ، وفيا يجب ان يكون عليه . إذاً فهو علم تجريبي عقلى، لانه يلاحظ الأحوال الأخلاقية المختلفة فيرببها ترتيباً علمياً ، ويحدد لها قوانينها ، أى مبادئها العامة ، وهذه هي الموجهة التجريبية . ومرف المبادىء الصحيحة ، والحقائق النافعة ، تستنبط نتائج واضحة جلية لاغنى عنها في تقويم الخلق ، وهذه هي الوجهة العقلية . فمثلاً يلاحظ من طريق الوجدان أن الانسان يميز بين الخير والشر ، وأنه عامل مختار ، وفي مقدوره أن يفهم فعل الخير الواجب على بني الإنسان ، فيكون إذاً ملزماً به ومسئولاً عنه

وعلم الاخلاق كملم المنطق من مستلزمات علم النفس ، فالمنطق يعصم الذهن عن الخطأ في الفكر، والأخلاق تضبط الإرادة وتوجهها إلى أفعال الخير

أقسام علم الا مرح ملم الا مرح منقسم الاخلاق إلى قسمين : الأدب النظرى أو العام، والأدب العملى أو الخاص، والأول علم، لأنه يكفل وضع المبادئ وتفسيرها. والثانى فن ، لأنه يقوم باستنباط النتائج من المبادئ ، وتطبيق البادئ على الحوادث، أعنى على الأفعال البشرية المختلفة .

والأول هو علم الواجب، والثاني هو علم الواجبات. الاول يعرفنا معنى القانون الأدبي (قانون الاخلاق) والمماني الخاصة به كالنظام. والاختلال. والخير. والشر والحرية. والواجب. والحق. والسئولية. والفضيلة. والرذيلة. والفضل. والنقص. والحرية والفاخير. ووخز الضمير. . . . . . . وغير ذلك. والثاني بهدينا الى التعاليم النافعة لتكوين حياتنا والدفاع عنها لبلوغ الغاية في هذه الحياة بالتمسك بدرى القانون الأدبى والأدب كالفلسفة على وجه عام وجد مع النفس بأجعها كما قال افلاطون.

والا دب كالفلسفة على وجه عام وجد مع النفس باجمها كما قال الفلاطون . سواء قلمنا بتقدم مرتبـة النظر العملي على النظر الفكرى كما قال (كنت) أو بتقدم مرتبة القلب على الذهن كما قال (أغست كونت)

والمبادئ التي هي أساس للقضايا الأدبية ، أقوى في النفوس من تلك القضايا في ذاتها ، لان هذه إذا وردت بتراء مجردة عن مستندها من الا فكار الصحيحة ،

والآراء الصائبة ، التى تتكفل بشرحها للمقول البشرية ــ فلا يكون لها أثر ولا سلطان على الإرادة

وقد وَهُم بعضهم أن التعاليم الاخلاقيه تكفى لنهذيب النفوس بمجرد وضعها وضعاً قانُونياً كما توضع القوانين للامم المتحضرة ، فتدفع الناس إلى فعل الخير ، وتزعهم عن فعل الشر، وهذا من غير المسلم به

فما كانت معرفة الواجب بدافعة اليه ، ولا كان حسن الرأى بمستتبع حسن العمل . من هنا نعرف أثر الوعاظ من أهل الدين والمتصوفة فى إرشاد الناس ، و إنارة الطريق للعقول ، وفتح القلوب المغلقة بمفاتيح الفصاحة والبيان

### النبائلة والقن

#### فى موضوع علم الأخلاق والقانون الأدبى (١) الإنسان

موضوع علم الأخلاق هو الانسان من حيث هو كائن يمقل ، أى يسير فى حياته بحرية وإدراك . أو هو كائن أدبى المسئول عرز أفعاله . وتدميز شخصية الإنسان أولاً بشعوره بذاته ونفسه وعقله النيا بالقوة المدركة ، وهى المكة التفريق بين الحق والباطل ، والخير والشر ، والحسن والقبيح ، ثالثاً بالاختيار ، أى الممكة العمل بمشئته . والإنسان كائن مكرم لا ينبغى أن يُسلب منه حق ، ولا أن يسخر لغير واجب ، حرمته مرعية كحرمة القانون الأدبى ، لا يسأل إلا عما يفعل ، وهو عميز مختار ، والظروف التى تؤثر فى درجة العزم أو الاختيار فيه تؤثر كذلك فى حرجة المسئولية الواقعة عليه

أما شخصية الإنسان فقد قال بعضهم بتغيرها ، وقال بعض آخر ببقاء الوحدة والذاتية منذ خلق إلى مماته . ولا يزال الجدال محتدماً بين العلماء في هذه المسئلة التي يتوقف على حلما كثير من المسائل في الحياة الحاضرة والمستقبلة من حيث الحرية والمسئولية

' زعم الحسيُّون ( وهم كونديَّاك وكونت وهملتون وستيوارت ميل وسبنسر وثين وريبو ) ان معنى ( الأَنِّية ) وهم باطل ، أو جوهم مجرد لا يدرك : \_ فقد قال (كوندياك ) انها مجموعة شعور. وقال ( تين ) انها سلسلة حالات و جدانية. وقال ( ريبو ) انها مظهر من مظاهم التركيب الجسماني .

. . وقد رد عليهم آخرون معززين القول بوحدة الأنّية وبقاء الذاتية قائلين لهم : كيف تفسرون شعورنا المنين بوحدتنا وذاتيتنا إذا كانت (أنّية الانسان) ليست إلا سلسلة حوادات وحالات منعاقبة وأفكار وتصورات واحساس ونحوها ؟ وكيف نغهم وجود مجموعة حالات وجدانية أو سلسلة إحساس متتابع بلا وجود كائن حقيق يربط تلك الوحدات بعضما ببعض \* وكيف نعلل ذكرى الانسان لما مضى مع افتراضنا أن أنيّته عبارة عن حالات متنابعة منعاقبة ?

#### (٢) القانون الادبي

القوانين إما طبيعية ، وإما أدبية

فالطبيعية ما قدرت للحيوان أو الجماد . لان الله تعالى خلق المخلوقات وأودع فيها خواصها أو قواها ، وجعل لذلك كله سنناً تجرى عليها ، ونظماً تخضع لها ، لامناص لها منها إلى أن يقدر لها التلاشي والفناء من هذا الوجود . وذلك ما يسمونه بالقوانين الطبيعية \_ وهي قسمان :

الأول \_ القوانين المنطقية والتعليمية (الرياضية) وهي التي اساسها خياله. أو حقيقي ، وعقلي أو تجريبي . فمثلاً : الكميتان المساويتان الكمية ثالثة تكونان. متساويتين ، وحقاً يجب أن يكونا كذلك ، وفي الواقع انهما لكذلك

والثانى \_ القوانين الطبيعية الأصلية \_ وهى قوانين علوم الطبيعة، والكيمياء، والكائنات الحية ، وغيرها . فمثلاً : كل جسم يترك وشأنه يسقط على الأرض . وكل السوائل فى الأوانى المستطرقة ببعضها تأخذ منسوباً واحداً . وكل قدر من الأكسيجين يضاف إلى ضعفه من الأيدروجين يكون ما الم

والقوانين الأدبية — هي القوانين التي تسوس الإرادة الحرة ، وهي وضعية في ذائها ، تبين لنا ما يجب أن يكون ، وما يجب أن يُفعل ، فهي عهد فيه صيغة الأمر ، ومعنى الوجوب ، ولكن بلا إكراه ، ولا إجبار

والقوانين الأدبية تشمل 🔐

(۱) القانون الأدبى ، وهو قانون طبيعى على معنى خاص ، لأنه منتزع من طبيعتنا الأدبية ، أى أنه لا يدرك إلا بها .

(۲) القوانين الآلهة والوضعية ، مثل الشرائع المنزلة ، والقانون المدنى والتجارى. والنظامي والإداري وغيرها

والقانونَ الأَدى، أو قانون الكائنات الأدبية (الأشخاص)هو مجموع القواعد التي تجب مراعاتها على كل فرد من الناس ليكونوا في نظام آمنين . والقانون الأَّدبي. بأسسه وحكمته في كونه عهداً مسئولا لم يكن إلا ممني من معاني الحكمة والإرادة الألهية فهو فيض النور الإلهي فينا. وأثر الحكمة الأزلية في هذا المخلوق ذي الفهم والإدراك. وللقانون الادبى صفات ، فهو عام لايتقيد بزمان ولا مكان ولا أشخاص ، وثابت لايتغير و إن تفاوتت الضائر البشرية في فهم معناه ، وهو في ذائه لايلحقه. تغيير ولا تبديل ، لانه كما قلنا : معنى من معانى الحَـكمة والإيرادة الآلهية . وهو مطلق، أي لا يتعلق وجوده على شرط، ولا يسقط بتغير الأزمنة، وليس لاحد منه من مفر ـــ و بديعي أن العقل البشرى يفهم لأ ولوهلة المبادئ الأدبية الاولية التي نعيش بها سعداء ، كما يفهم المبادىء الأولية للحياة العقلية . التي تعلمنا صحة: التفكير — وهو إلزامي ، أي واجب يلتزمه الإنسان ولايجبر عليه . وهو مستقل أى لايستمد سلطانه من قانون آخر. يسري من نفسه لانه قانون أدبي يصل الي. علم الانسان بطريق الغقل والوجدان، وهو مقدس محترم، وليس ممناه أنه لا يخالف بلُ قد يكون كذلك ، ولكن يبقى كاملا لا تشوبه شائبة الاعتداء عليه أو إغفاله. لان كل شيء يجب أن يكون تابعاً له . وكل قانون وضعى خالفه أو نحــا غير نحوه سقط حتما من نفسه . إذا اتبعه انسان كان موفور الحرمة معصوماً عن الخطأ والزلل . أما غيره من القوانين الوضعية فيتغير بتغير الزمان ، واختلاف البلدان ، وتغلب. الظروف والحوادث ، وكام يستمد سلطانه من القانون الادبي الذي يأمرنا بالطاعة لأُولى الأمر ، وعنه تأخذ موادها التي يجب أن تكون مطابقة لروحه ، موافقة. لاصول الخير العام ، مقررة لها

قلنا : أن القانون الادبى ، أو قانون الواجب ؛ عام محترم . نعم هوكذلك. إلا أن يُغير على العقل هوى أو مصلحة أو حالة خاصة

على أنه مع ذلك يبقى عاماً كما هو من جهة تأثيره ، وبسطة سلطانه ، على .

كل من وجد فى هذه الظروف ولا بس تلك الاحوال بعينها . وكذلك الفكرة الأدبية ، أعنى تمييز الخير من الشر ، فأنها كذلك عامة مطلقة ، لان المعنوية — أى القيمة الادبية للافعال البشرية — تتعلق بالإرادة . أما الفرق بين المعانى الأدبية للامة الواحدة ، والتفسير الذي تلقاه هذه المعانى من عقولها ، عظيم بجب ملاحظته ، لانه يتعلق بدرجة تربيتها ، وعاداتها ، وماضيها ، وحاضرها ، والقوانين الوضعية فيها ، وغير ذلك . والمعانى الادبية تتكون من أمرين : الشكل والمادة هى الافعال الختلفة التي تجرى عليها أحكام هذه المعانى . أما الشكل فعام لايتغير ، لأن جميع الناس يميزون بين ما يجب فعله من الخير ، وما يحسن تجنبه من الشر.

وأما المادة فتتغير مع الأفراد والبلدان والعصور ، لان الناس لا يضعون الخير والشر فى موضع واحد ، فالجهل والميل والمصلحة والقدوة والماضى والعادات والتربية والتشريع هي أسباب الخطأ والتناقض لانها لا تؤثر فى القواعد الأصلية للأدب ، وإيما يظهر أثرها فى النتائج والأفعال .

من ذلك نعلم سر اختلاف الأم قديمها وحديثها في مسألتي الربا والرقيق ، خلكل أدلة و براهين تلائم درجة الفكر والرقى في عصره

## اَلْنَا إِلْكَ الْخِينَ

#### الضمر

الضمير هو العقل من حيث تمييزه الخير من الشر، أي العقل الهادي للانسان يسعى في طريقه السوى. قال بوسويه « إن العقل الذي يباعد الآثام عن الانسان يسعى بالسريرة أو الضمير ». وقال كَنْت: « لا نزاع في وجود السريرة ، ومتى قيل إن إنساناً ليست له سريرة فعناه إنه لا يتحرج من أن يأتي عملاً يخالف الواجب، ولست تراه ياوم غيره إذا خالف ذلك الواجب، » ومعنى قوله ليست له سريرة، أن فيه ميلاً إلى مخالفها وعدم الاعتداد بأحكامها. وإذا قيل: رجل ليست له سريرة، فليس الغرض فقدان السريرة بالمرة ، لانها لا تنعدم عند إنسان

ويفرق العلماء بين السريرة والوجدان (الذسك تقدم في علم النفس) فإن الأخير ملكة بها تعرف النفس كنهها وحالاتها . كالحس والفكر والعزم والعواطف . أما الأولى فهي ملكة الحكم على الشيء من حيث كونه خيراً أو شراً . وأجباً أو محرماً ، محظوراً أو مباحاً . فالسريرة هي تطبيق أحكام العقل على قواعد الحياة ، أو النظر العملي كاسماه (كَنْت) وذلك في مقابل النظر الفكرى الخاص باكتشاف نظام الأشياء وقوانينها التي وجدت عليها . فيكون النظر العملي أو السريرة ما كان خاصاً بتحديد النظام والقوانين التي يتحتم على الإرادة تحقيقها

فالنظر الفكرى للمبادئ النظرية مثل : مبدأ الذاتية ، ومبدأ العلّية، ومبدأ العلّية، ومبدأ الغلية ، وما يتفرع عنها

والنظر العملى المبادئ الأدبية مثل : لزوم فعل الخير ، ومجانبة الشر ، والقيام بالواجب ، وما يتفرع عنها

ولما كان العقل واحداً ، كان القول بالنظر الفكرى ، والنظر العملي ، هو من

جهة التطبيق ليس إلا . لان تعريف كل منها يرجع فى النهاية إلى أصل واحد، ومعنى واحد

وفى الواقع إن معانى السريرة كمعانى العقل، فإن معانى الخير فى ذاته أو الكمال. الاقصى ، هو معنى الغاية المطلقة ، ومعنى الواجب هو معنى قانون أو حاجة عامة . ولكن تلك المعانى التى للغاية والقانون ، والعموم والاطلاق ، ليست إلا معانى النظر الفكرى بعينها . ولا يوجد للإنسان إلا عقل واحد لا عقلان كما يزعم (كَمَنْت ) . فإنه جعل العقل عقلين ، وجعل النظر العملى أعلى مرتبة من النظر الفكرى ، وفرض له ملطاناً فوق سلطانه

تحليل السريرة سالاً فعال الخاصة بالسريرة نوعان: (١) أفتكار وأحكام .. كتمييز الخير والشر ، والشعور بمعنى الواجب ، ومعنى المسئولية والفضل وعدم الاهلية (٢) عواطف وهي الاحترام والاحتقار ، وارتياح السريرة و وخزها ، فالنوع الاول من متعلقات الحساسية الأدبية أو الارادة .. الاول من متعلقات العقل . والنوع الثانى من متعلقات الحساسية الأدبية أو الارادة .. إذاً فالسريرة ملكة ذات عنصرين: عنصر من ناحية العقل وهو الحاسة الأخلاقية أو الذوق الأخلاقية .

الأخلاق. والنظر الفكرى بحسن الدوق أو الدوق المشترك. فيقال: فلان فاقد الأخلاق. والنظر الفكرى بحسن الدوق أو الدوق المشترك. فيقال: فلان فاقد للدوق الأخلاق، أو أن هذا الدوق ضعيف فيه. يراد بذلك أنه لا يميز بين الخير والشر، أو أن تمييزه لهما ضعيف. وقال روسو: إن السريرة غريزة إلهية. ولكن خالفه العلماء لان السريرة هي — قبل كل شيء — العقل مميزاً للخير من الشروق يداً بواجب القيام بالأول، واجتناب الثاني، والالتزام أو القانون لا يأتي من القلب، ولا من المساسية، والخير هو إلتزام أي قانون

أما العاطفة الا مُملاقية — فهى محبة الخير ، وكراهة الشر، أو بعبارة أخرى. هى الانفعالات الصادرة عن الإنسان لفعل الخير، أولمدافعة الشر، وهذه الانفعالات تحكون بالنسبة للغير ، الحب والبغض ، الميل والنفور ، الإعجاب والازدراء ،

و بالنسبة للانسان نفسه . ارتياح الضمير وتأنيبه الشرف والخجل . ويتولد من هذه الانفعالات أحكام الضمير ، ويفرق العلماء بين الضمير وأحكامه . لان الضمير كا قلنا هو العقل قبل كل شيء ، أو كما قال بعضهم هو العقل يقوده الميل والهوى وليست العاطفة الأخلاقية من ذاتية السريرة ، ولكنها من لوازمها ، لان الفكرة الأدبية بغير الانفعال النفساني لا عمل لها . قال ارسطو : إن الفكرة يجب أن تتحول الى عاطفة حتى تحرك الإرادة . ومن هذا يعلم أن قول الرواقيين بأن العاطفة لا محل لها في الاخلاق تعسف وشطط

#### طبيعة الضمير وآراد الفلاسفة في

اختلف الفلاسفة فى حقيقة الضمير ، ولهم فيها نظريات عدة أشهرها النظرية الاسكتلاندية ، ونظرية (كنّت ) والنظرية الانكليزية

أما النظرية الاسكتلاندية: فيقول أصحابها: إن الضمير حاسة مخصوصة ، هى « الحاسة الاخلاقية » . فحاسة البصر مثلاخاصيتهاالطبيعية تمييز الالوان المختلفة والختيار ما يروق لها منظره ، كذلك الحاسة الأخلاقية تميز من تلقاء نفسها بين الخير والشر ، وتدفعنا الى عمل ما يسرها ويروق لها ، وأن هذه الحاسة الأخلاقية جزء متمم للتكوين الأخلاق في الإنسان

مما يرد على هذه النظرية - أولا: إن القول بأننا نميز الخير من الشر لأن فينا حاسة ذلك التمييز ، قول لم يفسر لنا غامضاً ، ولم يكشف مجهولا . نانياً : من الخطأ البين الاعتقاد بأننا نسل دائماً الى الواجب من طريق الحدس ، فلا تشابه بين الضمير وتلك الغريزة التي ينشدها جانجاك روسو ، فالضمير أبداً حائر متردد إلا قليلا . وقد يكون من الهين عليه القيام بالواجب ، ولكن معرفة ذلك الواجب عسيرة على الضمير بل ربما امتنعت عليه جملة

ان تشبيه الضمير بالحواس تشبيه خطير جداً. لان الحواس اليوم غيرُها بالامس فيهى نتيجة رقى طويل مديد. وإن بعضاً من المدركات التى نظنها اليوم نتيجة مباشرة لعمل الحواس. لم تكن في الحقيقة إلا وليدة عمل طويل كثير التعقيد

فما يدرينا أن هذا الضميركذلك؟ ومن جهة اخرى — قد يلاحظ نشبيه الخير أو الشر بالصفات المحسوسة كالالوان عندهم ؟ فهل هما حقيقة أشياء .كلا إن هما إلا من الادراكات الذهنية . وعناصر خيالية محضة ؟

ومًا يدرينا إذاً ألاًّ يكون الضمير صورة من العقل؟

وأما نظرية (كَنْت) — فقد شبّه الضمير بالعقل ، بل قال : إنه عقل خاص ، وسماه العقل العملي ، أو النظر العملي . وقال : إن معرفتنا للأمور تقتضى وجود قو انين أُوليّة بدونها لا يمكن أن تكون . ومجوع هذه القوانين يكوِّن العقل النظرى ، أو النظر العقلي

ولكن العمل أيضاً له مبادئ خاصة ، فإن كل إنسان يجد في نفسه قانوناً يأمره ويحتكم فيه . وهو أول المدركات الأدبية . وكما أن القوانين الأولية للفكر هي أساس العلم ، كذلك كانت هذه المبادئ لجانب الإرادة . رهذا القانون مصدره النظر العملي ، أو هو العقل نفسه معتبراً \_ بقطع النظر عن كل سبب تجريبي \_ كأنه الغاية بلا شرط ، أو الغاية المطلقة للإرادة

ويقول إن الضمير لا يتعلق بعالم المحسوسات ، بل هو من عالم المعنويات . هو شعاع المطلق إلى غير المطلق ، أى إلى عالم الظواهر ، لذلك كان الضمير عنده. « شيئاً ثابِتاً قطعاً لا نه خارج عن سنن الصيرورة »

وحقاً إن في هذا العنى لشيئاً من الحقيقة. فقد رفع (كنت) من شأن الضمير وأحله محلاً عالياً ومنزلة سامية . والكن ألا يمكن أن يكون في هذا الزعم غلو كبير من جهة النفريق بين النظر العقلي والنظر العملي في يلاحظ حقيقة أن (كنت) لم يفرق بينها لوظيفة كل منها بل وفي قوتها ، فالنظر العقلي عنده لا يخرج بنا عن عالم الظواهم . وإلا وقع في مناقضات شتى . وبالعكس يقول عن النظر العملي إنه يدخلنا بالفعل في عالم المطلق فتكون من أهل العالم المعنوى أو عالم النهايات . ولكن يدخلنا بالفعل في عالم العقلي ، والنظر العملي ، ليسا شيئاً آخر في معناهما إلا العقل البشرى بعينه ؟ والذهن في استقلاله بقو انينه وأصوله التي هي أساس حركته ونشاطه ؟ إن البشرى بعينه ؟ والذهن في استقلاله بقو انينه وأصوله التي هي أساس حركته ونشاطه ؟ إن

رأبه فى ذلك شبيه برأيه الذى زعمه بالنسبة لقوانين المعرفة فقد رأيناه رضى بهذه. الأخيرة كأنها عناصر أولية دون أن يفكر فيما إذا كانت من عمل التجربة الفردية أو الوراثية . على هذا الوجه اعتبر (كَنْت) الضمير كما وجده فى نفسه أى تاماً فى جميع أطوار الإنسانية . ولم يسأل نفسه : هلا كان هذا الضمير نتيجة التعليم الطويل ، والعبر التى مرت تحت الأبصار ، وعملاً من أعمال التطور الفاردي فى هذه الحياة تحت تأثير آراء المسكماء والمفكرين ، ورجال الخير على ممر الزمان ؟

والحقيقة أن الضمير لم يكن من الإلهامات الخفية علينا ، فلم يوجد فينا تاهاً كاملاً . وإذا كان شعاعاً من نوركما يقول (كَنْت) فان هذا النور لم يكن ساطعاً بمقدار واحد فى العصور الماضية . بل الضمير تكون شيئاً فشيئاً . فهو كسائر الأعمال . البشرية خاضع لقانون التطور ، من تغير وتحول ، ووقوف وتقدم . وعلى الجملة فهو ذو تاريخ غير مجهول . وهذا هو السر فى فهمنا لبعض أمور الماضين فنعجب منها اليوم ، أو نأسف لها ومرشدنا فى هذا التعجب ، وهذا الأسف هو هو الضمير نفسه .

وأما النظرية الانكايزية \_ فهى حقيقة ظهرت مجسمة بفضل آراء أصاب هذا المذهب . إذ يقولون إن الضمير لم يكن أبداً من المدركات التى حصلنا عليها مباشرة، وإنما هو نتيجة كسبية حصلت شيئاً فشيئاً . فإن أصل الإرادة والمبادئ المرشدة للقوة المدركة كلها غريزى ، وليس لا حدها مزية التقدم على الآخر

يقول إستيوارت ميل: نحن نعيش في جاعة نظامها القوانين، وتلك القوانين و ولا أباحت لنا أعمالاً، وحظرت علينا أعمالاً، فإذا أطعناها في الأولى كانت لنا حُسناها، وإذا عصيناها كانت علينا عقباها، لذلك كانت أعمالنا مبناها المنفعة لنيل لذة أو لدفع ألم. وبتوالى الأزمان نسى أو اختفى ما كان بسلوكنا من أنانية وحب للذات، وصارت الأفعال التي كانت هي الواسطة لغايتنا في هذه الحياة ، وهي السعادة . هي الغاية نفسها ، وصرنا بعد نعملها لذاتها ، وأصبحت لنا عهوداً مطلقة غير مشروطة . وعلى هذا نشأ أيضاً القانون الأدبى ، ونشأت عاطفة الواجب ، بمعنى أنها كلها وليدة . التشريع الاجماعي

أمادروين فيقول: إن أصل الضمير أبعد بما يقولون. ولتحقيق ذلك نرجع الى.

مادون الإنسانية ، الى الحيوانية ، قنجد في الحيوان حقيقة غريزة اجماعية آتية من الغريزة الأنانية . وهدا الميل يدفعها الى أن تعيش بعضها بجانب بعض لحفظ نوعها ، وتذب عن هذا الاجماع حتى الموت . هذا الضرب من الاجماع أوجدعند الميوان أول درجة من درجات وخز الضمير . فما الضمير لدى الانسان الا الغريزة الاجماعية الموروتة ، والتي زادتها قوة تلك الاسباب المختافة ، كالمدح ، والذم، والحب والكراهية ، ووازع الشرائع ، والثواب ، والعقاب ، اللذين و ردت عهما نصوص الكراهية ، ووازع الشرائع ، والثواب ، ولعقاب ، اللذين و ردت عهما نصوص الذي لا يتغير . لان الغريزة الاجماعية تختلف طبعاً باختلاف الجماعات . كذلك . الله الذي لا يتغير . لان الغريزة الاجماعية تختلف طبعاً باختلاف الجماعات . كذلك في الازمان المختلفة . فقد شوهد عند بعض الامم أن القتل كان محظورا بين أفواد في الازمان المختلفة . فقد شوهد عند بعض الامم أن القتل كان محظورا بين أفواد وسائر الأقارب أحياء ، تخلصاً من نفقات عيشهم ، مع أن هذا العمل فظيع ولا يكاد يتصوره انسان في هذه الايام ، ولقد أباح مذهب الرواقيين الانتحار ، مع يكاد يتصوره انسان في هذه الايام ، ولقد أباح مذهب الرواقيين الانتحار ، مع يكاد يتصوره انسان في هذه الايام ، ولقد أباح مذهب الرواقيين الانتحار ، مع يكاد يتصوره السان في هذه الايام ، ولقد أباح مذهب الرواقيين الانتحار ، مع أن في نظرنا الآن جريمة لا مهرر لها

علاحظة جميع هذه التغيرات نرى أن هناك قانوناً هو قانونالتحول والارتقاء - فكلما زاد وعلا ، كلاكل الضمير ورقى

وكذلك يرى (سبنسر) أن الضمير لا يخرج عن السنن التي تجرى عليها سنائر الأشياء في تطورها ، ولم يكن الاحلة من حالات الطبيعة بأسرها ، وأن الإنسان في أول أوره لم يعرف الاعاطفة واحدة هي الأذانية ، أو الاثرة ، ولكن قانون كل كائن من شأنه أن يجعله يتلاءم مع البيئة التي يعيش فيها ، ولا ريب في أن الانسان خاضع لهذا القانون و إلا أصابه التلاشي والانقراض كها كان الانسان مضطراً الى العيش مع الجماعة ، وكلما نشأ فيه روح الايثار لزمه أن يفكر في سعادة معادة نفسه لاتضامن المعقود بين السعادتين . من هذا التطور في الارتقاء خرجت بطبيعة الحال طائفة من العواطف الجديدة لم يكن يعرفها من قبل عومن هنا أحب الانسان أبناء جنسه لمحبته نفسه . ثم انتهى بحكم العادة إلى أن أحبهم عومن هنا أحب الانسان أبناء جنسه لمحبته نفسه . ثم انتهى بحكم العادة إلى أن أحبهم

لذو أنهم، وتولدت فيه العواطف الخيرية كالايثار والعرف وما إليها، وتقوت فيه عرى هذه العواطف بالوراثة رويداً ويداً ، فنشأ عنها الضمير . وأصبح تمييز الخير من الشرفى أنفسنا الآن شيئاً طبيعياً. ويقول : ان الذاتيين أو الأنانيين كائنات لانتناسب طبيعتها معالبيئة الانسانية المستقبلة، وأنهم مقضي عليهم في نهاية بعض أطوار الانتخاب الطبيعي ، ولا يبقى إلا الاشخاص الذين تحلو بتلك العواطف السامية خالصة نقية وقال إن تقدم الضمير ورقيه شيء محتوم ، وسيظهر علينا ويعمل فينا بالرغم منا

#### تعريف العواطف الأخلاقية

(١) الارتياح. والندم. والتأنيب فالارتياح أوغبطة الضمير، هوالسرور الذي نشعر به عقب فعل الخير، هو هدنة في معترك الحياة النفسية، هو سكينة ينزلها الله على قاوب المحسنين من عباده. عليك بما يسرك عمله، لا بما يلذلك، تمكن براً كريماً

والندم هو ألم يصيب النفس عند ارتكاب الخطايا والآثام فيندم صاحبه على ما فعل وينوى التو بة والإناية

والتأنيب ألم شديد قهرى يصحبه أسف وندم على فعل الشر. وقد لا يكون الأسف عاطفة أخلاقية ، فقد يأسف الإنسان على فوات مصلحة له ، أو ضياع فائدة كان يصبو إليها ، أو الانصياع لبلاهة ، أو إجازة غفلة ، وأسباب الندم ووخز الضمير ترجع إلى سوء الفعل ، وإلى الخطايا والجرائم ، وكاما يترتب عليه الالزام والمسئولية . والوخز عقاب واقع ، والندم استغفار مقبول . أما وخز الضمير فقد يؤدى إلى الندم بوخز الضمير . قال يوسويه: أن أول درجات الغفر ان عند الله هو وخز الضمير

( تنبيه ) \_\_ العواطف الأخلاقية كلها دلائل قائمة على حرية النفس أصول الناسفة ج ؛ م — ٣

الشرف والخبل والحياء ... عاطفة الشرف هي الحرص على صفة المروءة النداتية والاحتفاظ بها نحو أنفسنا واحترامها في غيرنا ، وهي قوة النفس الحية التي تخشى السقوط وتأباه .

والخبل — هو شعور مؤلم ينبه النفس إلى خطر السقوط و يخيفها منه سواء أكان ذلك في أعيننا أم كان في أعين الغير من أمثالنا

والحياء ــ هو خجل شريف أسماسه دقة فهم صاحبه لمكل ما يثلم فيه الاحتشام والتواضع والعفة

قال بعضهم : الحياء دليل الإنسانية ، والشرف حياء الرجولية ، أى حياء جدير بشرف الرجال ذوى المروءات

الاحترام والازدراء ـــ الاحترام هو عاطفة في الإنسان تحمله على تقدير قيم الأشخاص والأشياء حق قدرها

وهناك احترام شخصى، واحترام للغير، وكلاهما من حسن شهادة السريرة ولما كانت القاعدة فى تقدير تلك القيم واحدة (القانون الأدبى \_ عاطفة العدالة)؛ كان تبادل فعل السرائر وتأييد بعضها ليعض علة ذلك الاحترام . أن استحقاق الإنسان للاحترام والشرف واجب عليه . قال الشهير بسكال : إنا نعظم النفس البشرية فى أنفسنا، ولاطاقة لنا على احتمال احتقارها فينا، أواحتقارنا لها، والازدراء بشرفها ومنزلتها . أن من حقائر الأمور أن تكون وجهة الإنسان للفخر، على أن خلك أيضاً يعد من أكبر الدلائل على علو منزلته ورفعته . . . إن من يبالغ فى احتقار الناس و يساوى بينهم و بين البهائم و يريد أن يصدق قوله، أو يكون موضع الإعجاب، أو الإقرار عليه إنما يناقض نفسه بشهادة عواطفه الخاصة . إن مانراه فى الطبيعة التي هى أقوى منا بكثير لهو برهان ساطع على عظمة الانسان . . . .

والإعجاب أعلى درجات الاحترام ولايقع إلاللاعمال الجليلة الشأن والفضائل الكبرى كفضيلة الشجاعة وما إليها

قال (كنت ). الاحترام هو أكبر المواطف الأخلاقيــة . ولا يكون إلا حيث تكون فكرة الواجب . فما احترامنا للناس إلا لأنهم في نظرنا يمثلون الواجب أو لأن علينا واجب الطاعة لهم ، أو أننا نرى في حياتهم مثال المحافظة علىالواجب أنواع السراكر — السرائر نختلف باختلاف عملها ، فنها السريرة الصادقة وهي ماكان عملها جارياً على حكم القاعدة الطبيعية التي تسير عليها أفعالنا . أي وفقاً للقانون الأدبي. ومنها السريرة الضالة وهيما تحيل الخير شراً ، والشرخيراً فيضل بها الإنسان ويشقى. وعلاجها مخالفتها مع الاحتياط. ومنها السريرة المترددة التي تقع أفي حيرة بين شيئين متضاربين، وعلاجها المشورة. ومنها السيريرة الموسومة وهي التي ترى المباح محظوراً ، ويكون من شأنها المبالغة والتشدد في الاحتياط والتحرز، وعلاجها كذلك مشورة العقلاء وأهل الرأى للخلاص من هذه الوساس، ومنها السريرة المترامية ، وهي التي تبني حكمها على أوهي الاسباب ولا ترى أكبر الغلطات إلا كاصغرها شأناً. وهذه تجب معالجتها بالمران والقهر ، لان صاحب هذه السريرة يكون إنساناً ناقصاً . ومنها السيريرة ( الشاكة المرتابة ) ، وهي التي تعلق حكمها على حلة مخصوصة ، كأن نشك في وجود القانون الأحدى ، أو لا ترى أن الفعل مأمور به ، أو منهى عنه قانوناً ، وصاحبها يتخلص منها بالتعلم والتنور عمرة السريرة بالمستواية - من مدر كات السريرة التي تدركها مباشرة بغير واسطة معنى السئولية . فنحن نحكم على أنفسنا بمسئوليتنا عن أفعالنا . أعنى أننا

نشعر بقيمة كل فعل يصدر منا . ونشعر بأننا محاسبون عنه أمام سلطان داخلي ، هو السريرة

وكون الإنسان مسئولاً عن أفعاله . يقتضي تلازم الفعل والفاعل . بمعنى أن يكون الفعل صاَّدراً عن الإنسان ، ومنبعثاً عن إرادته

المستولية الاربية والمستولية الاجتماعية - نين نعيش في الجاعة ، أي في احتكاك دائم بأمثالنا . ولهذه الجماعة قوانين لضبط العلاقات الضرورية لصيانة المجتمع ، ومنع كل اعتداء: على النظام العام: وهذه القوانين معلومة للجميع أو مفروض العلم بها من الجميع . وكل من خالفها فللجاعة محاسبته ومحاكمته لتوقيع الجزاء المناسب لفعله. هذه هي المسئولية الاجتماعية

ليست المسئولية الأجماعية والمسئولية الأدبية واحدة . بل المسئوليتان منفصلتان بعضهما عن البعض . لأن القانون الأدبي لا يشبه القوانين الاجماعية . ومن سوء المأثرة للقانون الأدبي والازدراء برتبته أن تمثله للعيان رافعاً سوط عقاب أو مزلفاً ببذل سخاء إنما قولنا نحن مسئولون أدبياً معناه أننا نتقبل المسئولية الأدبية لأفعالنا أعني زيادة قيمتها أو نقصها ، رفعها أو خفضها ، وبعبارة أخرى رفعة شأننا أو سقوط منزلتنا الأدبية

شرائط صحة المستوفية — أما صحة المستولية فتتبع أمرين: أن يكون الفعل صادراً عنا ، وأن نكون أحراراً مختارين في عمله . فالحرية أو الاختيار شرط أساسي في تكوين المستولية ، وإلا كيف أسأل عن فعل ليس لى فيه عملية اختيار ، أو كنت مدفوعاً إليه بعوامل داخلية أو خرجية ؟ وبقدر ما تكون الحرية تكون درجة المستولية

تكوين السريرة الإنسان كائن اجباعي قابل للتعلم والتكل والسريرة فيه تتكون وتنمو بالتربية ، والتعاليم الدينية ، والتأمل والمطالعة . ضلالها وهداها بالقدوة وماتلكة من خير ومن شر . لا يداخل الأخلاق بأس في إصلاحها وهدايتها مها كانت حالتها ، بل لقد أجمع علماء الأخلاق على أن المداومة في علاجها بتكرار النصائح ، وترديد آيات الحكمة والموعظة الحسنة ، مما يردها إلى نصاب التعقل والكمال، وقيمة الإنسان سريرته ، فتى قيل : رجل ذو سريرة ، كان جديراً بصفة لانسانية . أما من خدت سريرته فلا يعتبر إنساناً

### النابلقاني

#### فى الخبر والشر واساس علم الأخلاق

كل ما جاء وفقاً للقانون الأدبى ، وكل ما أُوجبته السريرة ، فهو ما نسميه خيراً ، أو واجباً . وكل ما ينهى عنه فهو الشر بعينه

وللخير الأَّدبي ، أو الواجب ، صفات القانون الأَدبي ، فهو مطلق ، لازم ، عام ، ثابت ، لا يتغير

الخبر اللهُ رَلَى والخبر في فراته \_ يفرق العلماء بين هذين النوعين : فيجعل (مالبرنش) وطائفة من الفلاسفة الخير في ذاته متعلماً بالكال النسبي للكائنات. فيقولون : إن بين الكائنات تفاوتاً في كالها الوجودي ، فهي مراتب بعضها فوق بعض ، وعلى أقدارها ومنازلها يكون إحترامنا لها

فالحق سبحانه أكل من الإنسان ، والإنسان أكل من سائر الحيوان . والروح في الإنسان أكل من الحواس . والروراك في الروح أكمل من الحواس . هذا النظام الرتبي هو الخير في ذاته عندهم . وعلى هذا الترتيب يكون تفضيل الإنسان للكائنات في أعماله وطرائقه

وهذا النظام الرتبي هو السكال الأقصى الذي يجبأن يكون وجهة كل إنسان في هذا الوجود ، ولما كان الخير هو أساس المحبة ، كانت محبتنا للشيء على قدر منزلته في مراتب الطبيعة . فالأفعال الخيرية في ذاتها هي الأفعال التي تتناسب مع هذا النظام ، وأفعال الشر هي التي تحدث اضطراباً في هذا النظام ، لا يوجد كئن ردىء ، أو شر من حيث هو . فالكائنات الصغيرة ما كانت صغيرة إلا لنقص في كالها ، بالأضافة إلى غيرها ، فهي وإن كانت أقل الكائنات منزلة إلا أنها ليست بشرها . وكل تقدير أو ميل لها لا حرج فيه . وإنما الحرج أن تبالغ

فى أقدارها ، أو تنال من محبتك ما لانستحق ، أى بما يريد هواك ، وتشتهى الإرادة منك على غير حكم القاعدة .

والخير الأدبي (الواجب) هو خير خاص بالإرادة ، هو اتفاق الإرادة والخير الأدبي (الواجب) هو خير خاص بالإرادة باختيارها على حكم والخير في ذاته (الكمال الاقصى) . ومتى عملت الارادة باختيارها على حكم قاعدة تفضيل الاشياء بحسب أقدارها وكمالها في الوجود ، كان عملها هو الخير الأدبى بعينه

فالخير فى ذاته هو المبدأ ، وهو أس القانون الادبى ، والخير الادبى هو ثمرة هذا القانون ، هوالطاعة للقانون ، هو الواجب المؤدَّى

أكثر ما يتعلق الخير الأدبى بالمقاصد ، والنيات ، ومغالبة الإرادة ، فان مواساة البائسين مثلا خير فى ذاته ، ولحكن القيام بالمساعدة فعلا لمحض الخير ، لانه واجب ، أو لمجرد الاخلاص ، هوالخير الادبى . ولا يكون الخير فى ذاته خيراً أدبياً إلا إذا تم لغير وجهة سوى الواجب ، لا لهوى فى النفس ، ولاالذة فى الفؤاد ولا لمصلحة يُرمى إليها . وإلا لكان بعيداً عن المحض ، بل ربما كان شراً . كذلك الشرفى ذاته قد يكون خيراً أدبياً إذا جهل فاعله وجه الشر منه ، وسبق حسن النية فيه

و بالاختصار فان الخير المحض هو النظام الذي أوحى به الله تعمالي الى عقل الانسان وسريرته . والقانون الأدبى هو مجاهدة الإرادة كما قلمنا لتسير في طريق الغاية المرجوة وهي الخير الاعلى ، وتلك المجاهدة هي المران ، واستكمال الملكات البشرية . وهما طريق القانون الأدبي

عمرقة الخير المحضى بالخير الاربى - هل كل خير يكون فعله إلزامياً ؟ - كل واجب خير ، وليس كل خير واجباً ، أى ليس بالزامى ، يجرى على ألسنة الناس ، « أنا لاأفعل إلاالواجب » إذاً عيرالواجبلايكون إلزامياً ، ولكن الانسان في مقدوره أن يفعل أكثر من الواجب ، وهو الغرض الكالى الذي يدعى إليه وان يكن غير إلزامى لمحض كونه خيراً . فما علة عهد الاحترام الواجب لبعض صنوف الخير ؟

العلة فى ذلك هي الإرادة الآآمية ، لأن الله تعالى خلق الكاثنات على نظام اقتضته حكمته أولا ، فهو بلا شك يوجب على الناس إحترام ذلك النظام . وكل عمل من شأنه صيانة هذا النظام وتقديسه فهو عمل مأمور به . وكل عما يقصد منه التطاول والاعتداء عليه ، فهو عمل منهى عنه

معنى النظام والاه بمزل والخبر والشر —

النظام الطبيعى، أوالعقلى، أوالادبى ، كله واحد، ومراجعة الشيئة الآلَهية التى صدر عنها نظام الوجود

والنظام هوعلاقة الوسائط بالغايات ، والصلة بين تركيب الكائنات والاغراض التى خلقت من أجلها . فأينما وجد النظام ، وجد القانون ، وأينما وجد القانون ، وجد العقل . والاعتقاد بالنظام اعتقاد باتساق الوسائط والغايات . وهو اعتقاد بالعقل الأعلى ، اعتقاد بالقدرة الالهية مدبرة هذا العالم

فنظام كل كائن هو ما يشمل شرائط وجوده ، وما العلوم إلا معرفة قوانين ذلك النظام

معنى النظام فى كل شيء ، أعنى النظام اللغوى ، والاخلاق ، والسياسي ، والديني ، هو أساس التربية

والواجب والخير هما النظام الأدبى

والشرهو الاختلال الأدبى

كل مخلوق يكون فى نظامه متى كان لايخرج عن حدود قانونه ، ولم يعمل إلا اللهاية التى خلق من أحلما ، أى متى كان فى حال تنفق مع طبيعته ، وما أوجب الله عليه . أى متى كان يعمل فى حدود القانون الأدبى

وإذا استعمل الإنسان قواه وملكاته العالمية التي وهبت له ليرقى ويسمو تبعاً الطبيعته السامية فيما ينزل قدره ، ويزرى بمنزلته، تدهور ، وفسدت طباعه، وتجرد عن محاسنه ، وخبثت طينته

#### أساس الثانوب الادى —

مهاكانت سيادة القانون الأدبى، ومهاكان سلطانه الأعلى على النفوس. فلا إكراه فيه ، ومهاكان قاسياً جباراً ، كا يظهر لذا ، فإنه لا يمس حريتنا ، ولا ينقص منها شيئاً . نعم إنه يكلفنا الطاعة له . ولكنه لا يضطونا إلى إنفاذ أمره . ولنا أن ننصرف عنه معرضين ، بدليل ما يقع مناكل يوم ، وكل وقت ، من الخلاف له والانحراف عنه . وكذلك يجب أن يكون ، لأن جمال العمل في حريته ، الخلاف له والانحراف عنه . وكذلك يجب أن يكون ، لأن جمال العمل في حريته ، أي بالإختيار في عمله . والفضيلة فيه الاثهار بالقانون مع استطاعة المخالفة والإنكاو . أما لو قلمنا بانالواجب علينا قوة قاهمة لامفر منها ، فلا يكون لأى عمل من أعمالنا قيمة أدبية ، بل يكون مثلمنا مثل حجر قذف به في الهواء فلا بد من سقوطه على قيمة أدبية ، بل يكون مثلمنا مثل حجر قذف به في الهواء فلا بد من سقوطه على الأرض . لأنه ليس في طبيعته غير ذلك

كذلك ليس من الصواب القول إلى حد ما . باننا ملزمون او مأمورون . لأن الحقيقة أننا نلزم أنفسنا ، ونضع فى أعناقنا عهداً للإنسانية . ولكن بيد الإرادة الباطنه ، لا بيد أجنبية خارجة

من العبث أن نحاول القول باستمداد الواجب من السلطة الاجماعية . ولم ذلك ? ألا أننا نخافها ونجزع من بطشها ؟ إذا كان كذلك فلا يكون لسلوكنا لون من الألوان الأدبية . أم لتفضيل الطاعة على المعصية بأمم العقل ? فني هذه الحالة يكون الأمر أمر العقل ، أى أن نفس الإنسان هي التي تلزمه وتطوقه عهد الوفاء للمجتمع . أم لا ننا إنما نرهب قوة أعلى وأعظم وهي العقاب الألمى \_ جزاء الأخرة ؟ أو نرغب في ثوابها وحُسناها ? كذلك تتجرد أفعالنا \_ إلى حد ما \_ من الصفة الأدبية . أم لأن الكال المطلق ؟ وهذا معناه أننا لا نطيع إلا عقولنا . إذا وقانون العقل يسوقنا إلى هذا الكال ؛ وهذا معناه أننا لا نطيع إلا عقولنا . إذا قالإنسان من حيث الوجهة الأدبية هو الشارع والمشرع له ، أى أنه يُشرع فالإنسان من حيث الوجهة الأدبية هو الشارع والمشرع له ، أى أنه يُشرع مُ يخضع لما يُشرعه

ولقد أجاد (كَنْت) فى بيان هذا المعنى فقال: ان القانون الذى تخضع له الإيرادة لم يكن ضرورة قاهرة أجنبية عنها ، بل هو عمل الإيرادة لفسها ، فإذا خضعت له لا تمس بأذى فى استقلالها ، بل فى ذلك تقديس لحريتها ، وإظهار لخصائصها . هنا سر عجيب لا شك فيه . وهو معنوية هذا القانون . فبه تظهر المنزلة البشرية بأجلى مظاهرها ، وأجل صورها

### البابسة

#### فی السلوك الاُد بی

أسباب المفعل - أسباب الفعل هى الواجب ، والهوى ، واللذة ، والمصلحة . يفرق الأخلاقيون بين الأسباب والبواعث ، فيقولون : إن السبب مبدأ عقلى ، والباعث مبدأ شهوى . وان القوة المدركة مصدر الأسباب ، وهما المصلحة والواجب . وإن الحساسية مصدر البواعث ، وهى اللذة والهوى . وقد يدعون البواعث أسباباً بإعتبار أن السبب جنس يجمع البواعث وغيرها

أما الواجب فقد سبق تعريفه

وأما الرهوى فهو الحركة التي تجذبنا نحو شيء محسوس، أو تبعدنا عنه. مثل: الغضب ، والحقد ، والانتقام ، والميل للفخر ، والشرف ، والغني

واللزة كل ما يطرب الحواس ، إلا أن هناك ملاذ سامية كلذة التخيل ، والذهن ، والقلب

والمصلحة كل ما يتفق و يتناسب مع الرخاء والسعادة والصيت، وكل ما يحصل منه الإنسان على فائدة أياكانت

ولما كان القانون الأَّدبى هو قانون الطبيعة البشرية ، وجب على كل إنسان أن يسلك فى طريقه قواعد هذا القانون وإلا هوى فى حضيض الحيوانية فلا يعد إنساناً . ولا يكون كذلك حتى يكون رائده معنى الواجب والشعور بالواجب

قد تنفق الشهوات والواجب لدى فعل من أفعال الخير، فلا جناح ولا أنم . و إنما يجب أن تكون تلك الأسباب فى نظرنا واعتقادنا ثانوية تتبع الواجب ، فتأتمر بأمره، وتنتهى بنهيه . وكل فعل من أفعال الخير تدفينا إليه الشهوات دون الواجب فهو فعل مجرد من كل قيمة أدبية ، ولا وزن له فى ميزان السرائر

هل يكون الشرف سبباً لا فعال الانسان؟ إن الشرف الذي هو فضيلة العمل على كسب احترام الغير من أكبر البواعث ، وقد يحل لدى بعضهم محل السريرة ، ولكنه يقصر عن مطاولة الواجب في عمله وأثره ، الواجب مبدأ ، أو حقيقة ، أما الشرف فقد لا يكون إلا وهماً . الواجب في معناه الكبير واحد لدى كل أمة وفي كل زمان ومكان أما الشرف فهو كالرأى ، يتغير بتغير الزمن ، ويختلف باختلاف البيئات ، والعظمة من الشرف لا تقوم مقام العظمة من الواجب ، كالعواطف لا تحل محل العقل ، والسريرة والشرف عون كبير من أعوان الواجب ، ومع هذا فها لا يختلطان بعضها مع بعض و لا يحل أحدهما محل الآخر إن خيف الخطر على الاخلاق و فساد الطبائع . قد يتحد لدى بعضهم معنى الشرف ومعنى الواجب الحاداً تاماً فلا يعود يفرق بينهما ، فيقول : للشرف ، وير يدالواجب تكريماً لاسمه وتعظيا لشأنه . وهذا تأويل مقبول لاغبار عليه عند بعض الأخلاقيين

الشرف كلة تطرب النفس و تشجيها، وتستنفرها و تفد تدفعها إلى أقصى مافى الحياة، أو تقف بها موقف الأخطار لاتهاب الردى فتستعذب الموت استعذابها الهاء الفرات وقد لاتفعل من ذلك شيئاً

أما الواجب فنعرفه متى تمثل لنا برداء الشرطة ، وشارة الاحكام، إذا تكلم بصوته الخافت فكأنه الحديد أطبقت عليه المطارق

أكثر ما يتوق الشرف إلى الزهو والإفتخار حيث يخاطب القاوب، وللقاوب للملق. أما الوجب فكل ما يرضيه الاذعان للقانون حيث يناجى الضمائر، وللضمائر الصدق.

حياة الشرف حياة ظهور وغرور ، وحياة الواجب حياة العظمة والقوة بخلق الشرف الامم الشامخة المتعالية ، ويخلق الواجب الامم القوية الراسخة معنوم المفعل المراد بالمعنوية القيمة الأدبية للافعال البشرية، أي علاقة الفعل بالقانون الادبى ، أوبعبارة أخرى درجة الفعل من الخبيث والطيب . والمعنوية تلبس الفعل إما لذاته ، وإما لماقام به ، فحسن القصد أو النية لعمل الواجب ، لا تكفي للحنو

الادى . بللابد من وقوع الفعل بالشرائط المطاوبة ، وأن لا يكون الفعل إثماً فى ذا سه ولا أن تأباه السريرة . لان النية لا تجعل الحرام حلالا مباحاً ، ولا تبرر فعل الشر طلباً للمخير . ومع كل فقد يكون الفعل حسناً مجموداً ، ولوكان فى ذا ته خبيثاً متى خلصت فيه نية فاعله بجهل حقيقته جهلاتاماً ، وأنه لم يقصد من عمله إلا فعل الخير . وكمذلك العكس فقد يكون الفعل فى ذا ته خيراً ، فينقلب مع النية السيئة شراً . كالصدقة مثلا فإنها خير فى ذاتها إلاإذا أعطيت لفقير لغرض خسيس فانها تكون جرماً وإنها كشيراً

فالفعل لا تكون معنويته نامة حتى يكون خيراً فى موضوعه ، وشر ا نطه ، وعنايته صفاء النية هو العمل بإرادة خالية من كل غرض شخصى ، أو ميل ذاتى ، كالعمل للواجب ، أو الإخلاص أو لوجه تعالى . وكاما كان الفعل خالصاً علت قيمته أدبياً الى غير نهاية

والغرض من حسن النية هنا النية أو الإرادة المتفقة معالقانون الأدبى إتفاقاً صحيحاً لاشبهة فيه ، من أي ناحية من نواحيه . ولا تكون الإرادة أو النية حسنة ما لم تكن شريفة الوسائط ، نبيلة الغاية . فالغاية لا نبرر الوسائط غير المشروعة وإلا تناقض العدل مع نفسه والحق لا يعترض الحق أبداً

من فاسد الآراء قول بعضهم « افعل ما تستطيع عمله بشرط أن تكون حسن النية » كأنهم يبررون سوء الساوك متى ارتكز على حسن النية ، والتعدى على الملة مق مع احترامها وفعل الخير بواسطة فعل الشر

إن القول باستعال ما تيسنر من الوسائط ولو كانت السرقة والتمرد والوشايات والقتل المحقيق غرض شريف فى ذاته ، معناه القول بمبدأ سيادة الغاية ، المؤدى. الى تبرير الافعال الممقوتة

قال الشهير بوسريه: « شرف الحياة ونبالتها يتعلق بشرف الوسائط والرجل الخليِّر يأبي الا الوسائط الخيَّرة للوصول الى الغرض الخيَّر واضعاً نصب عينيه إحدى. قواعد القانون الأَدبى: طريقُ العدل العدلُ وطريق الإنصاف الإنصاف

#### نظرية (كَنْت ) في احتفلال الارادة

يقول (كَمَنْت) إن الأصول الأدبية مستقلة تماماً عن أصول النظر الجدلى. فهو لذلك يضع أصل الواجب فى شخص الإنسان. فى إرادته المعقولة التى سنت له قوانين حياته. وهو ما سماه « بالإرادة المستقلة » تلك نظريته فى حسن الإرادة

وعلى زعمه تكون الإرادة صالحة : ــــ

أولاً \_ متى أمكن تعميم مغزاها وحكمها بلا تناقض بينها ، لأنها إذا تناقضت كان ذلك دليلاً على أنها لا تصلح عامة . أى أن صلاحيتها ليست مطلقة، ومن ذلك المبدأ الذى سماه (كنت ) بالأمر بلا شرط (1) وصيغنه : أعمل بحيث تكون المكة من عملك قانوناً عاماً

ثانياً — تكون الارادة صالحة صلاحية مطلقة متى تجردت عن كل غرض فى عملها . أى أن الإرادة تعمل لنفسها كأنها غاية فى ذاتها . ومن ذلك صورة ثانية للأمر بلا شرط وهى : إعمل بحيث يكون عملك الإنسانية ، سواء فى شخصك ، أو فى شخص غيرك ، كأنه غاية لا واسطة .

ثَالثاً – تَكُونَ صلاحية الإِرادة مطلقة متى صلحت لأن تَكُونَ دليلاً للقانونَ ومرشداً : حتى كأنها شريعة عامة . لان هذه الصيغة هي التي تجعلها غاية في ذاتها . ومن ذلك صورة ثالثة للأمم بلا شرط وهي : أعمل بحيث تعتبر إرادتك نفسها كأنها تملي بحيكتمتها أحكاماً وقوانين عامة

<sup>(</sup>١) هذا مقابل الامر المشروط وصيفته! من أراد الغاية هيأ لها الاسباب ، كقولهم: اذا أردت أن تكون غنياً فعليك بالعمل ، أو سعيداً فاكسر من شهواتك ، واحترس من افراطك

### النابالميين

#### الفضياة والرؤيلة

المثابرة على عمل الخير، والإخلاص فى الواجب، وأعتياد شورى العقل فى تدبير الأُمور، واتباع القانون الأُ دبى، ولمرضاء السريرة، تلك حدود الفضيلة. وضدها هى الرذيلة

تَهدى الفضيلة الإنسان إلى الغاية التى رشِّح لها . وأما الرذيلة فتضل به سواء السبيل . والفضيلة ترفع من شأنه ، والرذيلة تلزمه الانحطاط والتدهور ، فالعقل، والفضيلة ، والحرية ، والقوة المعنوية ، والشرف ، كلها معان متشابهة أو متقاربة وكمذلك الشهوة ، والرذيلة ، والإسترقاق ، والجبن ، والخرى

#### المُمُونَ فِي مَمْنِي الفَصْيَلَةِ ، وأَلْجَبْنِ فِي مَمْنِي الرَّذِيلَةِ

لأن الثبات ، أى صلابة القوة المعنوية، والإرادة الصحيحة يقتضيان شجاءة وإقداماً ، وبالعكس ، لِمَ يكون الحبيث خبيثاً ؛ لانه جبان ، ولأن الجبن طريق الرذيلة

ليست الفضيلة حيلة غريزية ، ولا الرذيلة عيباً ، أو نقصاً طبيعياً كما يقول بعضهم ، وإنما الفضيلة ثمرة مجاهدة الإرادة ، ومغالبة العادة ، والرذيلة نتاج الضلال والعفلة . ولولا مغالبة النفس وقهر شهواتها ، لما كان لصاحب الفضيلة فضل على غيره من أهل الضلال ، وذوى الخبث ، وأحلاس الآثام

عرف أفلاطون الفضيلة بانها: التشبه بالمولى عز وجل. وقال (مالبر ش) إنها حب النظام . وللمنى واحد . لان عمل المولى بُنى على النظام والتناسق والحكمة ومحبة النظام هنا معناها محبة بالإرادة التامة ، لا مجرد الأبتهاج بالنظام ، بل

يكون ذلك الحب أفعل فى النفس من الرغبة والرهبة ، حتى يصير مبدأ من مبادئها التي تمنزج بدم صاحبها فلا يتحول عنها فى السر والعلانية

وقال آخر :الفضيلة سيادة النظام فى النفوس . كأنها روح مستمد من الطبيعة الآلهية . وقال ( مالبر نش ) إن الرذيلة هى الحب الاعمى للذات ، والفضيلة حب النظام . وهذا هو جماع الاخلاق الكريمة

#### صة: الفضيلة وشرائط وحودها

قال الشهير بوسويه: « ويل لمن عرف الفضيلة ولم يولِّ وجهه شطرها وسعى لهدا. » لايكنى لعمل الخير والثبات عليه كا تقتضيه الفضيلة معرفة الانسان للخير بل لابد من تعلق القلب بحب الخير ذاته. اذ يكون الشرط الشانى لتحقيق الفضيلة هو حب الخير حباً صادقا « بالعقل والقلب » وهو إرادة الخير والتعلق به

ولا يكون لمعرفة الخيروحبه أثراً فى الأخلاق إلا بمجهود الارادة . وهو الشرط الثالث لتحقيق الفضيلة . وحقاً إن قيمة الخير الذى يناله المرء يكون على . قدر مجاهدته لشهواته وغاياته . فكاماكان ذلك المجهود عظيماً كان الفضل أعظم

عرفنا الفضيلة بنها اعتياد النفس على عمل الخير . هذا الاعتياد لا يأتى إلا بقوة النفس المطمئنة . وجهدها الثابت الدال عليه الميل لعمل الخير وسهولته على النفس

فالثبات والتغلب على منازع الشهوات ، وخوادع الحواس ، وصرف أمانى حب الذات ، والخضوع للقانون طوعا واختياراً ، حباً فيه واجلالا لشأنه ، ودفع النفس الى فعل الخير والواجب بهزم ، وكد ، وجهد متجدد ، وتحديرها من صغائر الاثم واللمم ، وتطهيرها من أرجاسها بالنصح ، والتوبة ، والاصلاح ، والسير الى الامام في كسب الفضائل والمحامد ، والترقى في مدارجها ( فهن وقف في طريق الفضيلة انقلب على عقبيه ) ذلك سبيل الحياة ونظامها ، وتلك هي الفضيلة ، أي

المران على القوة 'لأدبية ، وشجاعة الفلب ، ومن يرق أسباب الفضائل لا شك واصل إلى الغرض الأكمل ، وهو شبه كال الله المطلق

محاسن الفضيلة ومساوى، الرفيلة — القضيلة تغرس السلام والسكينة في القلوب ، والنظام والطأ نينة في النفوس

والرذيلة هي اختلال نظام النفس ، فهي لذلك تورث قلق الخاطر، وحرج الصدر، وشجى القلب ، واضطراب النفس . تلك الأحزان السوداء التي قد يكون لها أحياناً ستر من المسرات يحجبها عن النواظر حيناً ثم تكون عاقبتها غالباً اليأس، أو الجنون ، أو الانتحار

الرذيلة هي الإنسان ممكوساً وضعه ، فقواه تعمل لغير ما خلقت له . تعمل اسقوطه وضعته بملكاته التي فطر عليها لعلوه وكاله . والفضيلة تغرس المحبة في القلوب. أما الرذيلة فتنتزعها ، لأن المحبة هي الاخلاص . هي الخروج عن الذات أو إنكار الذات . فالشهوة والرذيلة والحواس لا تحب ولا تُخلص بل تتبع هواها للافتراس والنهام الغنيمة . والمحبة هي قوة ومرتبة شرف ، ونعمة .

أما الرذيلة فهي ضعف وسقوط ونقصان ـ

دليل المحبة السماحة فى العطاء وتوالى الهبات والصلات .

من شرائط الفضيلة العمل بها مع الارتياح والسرور ، أى العمل على تحقيقها لا رهباً ولا طاعة لأمر. بل حباً فيها وتفانياً فى ذلك الحب

الجندى إذا خاص غمار الحرب طوعاً للنظام المسكرى فقط فهو بعيد عن الفضيلة بجرد عنها تجرد عنها تجرد عنها تجرد عنها تجرد عنها تحديداً مطلقاً. إنما يقربه من الفضيلة شجاعته وحماسته للدفاع عن حوضه، والذياد عن حقيقته

ما أجمل الفضيلة وما أبهى محاسنها ؟ فكيف لا يتعشقها أولو البصائر والأبصار!!!

وللفضيلة درجات شتى لاعداد لهاءحدها الأدنى الفضائل العامة التي بدونها

لاَيكون الانسان أميناً ، وحدها الأُقصى تلك الفضائل العالبةالتي تخلق الأُبطال ورجال التاريخ

#### ائر الفضيلة والرذيلة في النفوس

مما سبق نخرج بالنتيجة الآتية : \_

أما الفضيلة فهى نور قدسى يشيع فى نفوس الفضلاء ، وهدى يسكن فى قلوب الابرار ، منزلا معه السكينة والا بمان ، فترى ذا الفضل وكاً نما اشتملت عليه السعادة ، وحف به الحبور ، وكا نما حيزت له الدنيا محذافيرها وطالعته الأفلاك بسعودها . فلا تزال تراه منشرح الصدر ، منثلج الفؤاد ، مغتبط النفس ، هنئ العيش ، يخوض غمرات الحياة آمناً مطمئناً ، لا يكاد يُري الافرحاً مستبشراً ، وهنئ العيش ، يخوض غمرات الحياة آمناً مطمئناً ، ولا تملؤه إلا يقيناً ، وهل يكون إذا أصابته مصيبة استرجع لها فلاتزيده إلا إيماناً ، ولا تملؤه إلا يقيناً ، وهل يكون كذلك إلا لدنوه من الكل الروحي الذي هو طلبته القصوى ? و بغيته العليا ؟ وهل كتب الله الفوز إلا للفضلاء الأبرار ؟

وأما الرذيلة فهي عناء الحياة، واضطراب العيش، وظلام النفوس، وقيد الأرواح. فلا تكاد ترى صاحبها إلا كاسف البال، قلق الخاطر، كأنما تعاورته المصائب، وحلت به النكبات، واشتملت عليه الأحزان، وطوقه الشقاء. يقطع الحياة وكأنه في مجر لجي يغشاه موت الجزع، وتعلو به اثباج الفزع، وتهوى به عوامل الهلع، فهما خادع نفسه وغشى بهاغواشي السرات المكاذبة، وأنالها طرف اللذات الخادعة، فلا يستطيع التخلص مماهو فيه من كا بة ظاهرة على محياه عولا من جوى مستكن في أعماق نفسه، يلهب صدره، ويذيب فؤاده. وأكثر ما تكون خاتمة مطافه: الجنون أو الانتحار

ولو فكر هذا المنكود فى سر ما هو عليه من شقاء ، وما انتابه من بلاء ، لعلمأن الرذيلة هي سر بلائه ، وعلة شقائه

أصول الفلسفة ج ٤ م ه

#### الشهوات

تمكلمنا فى علم النفس عن معنى الشهوة ، وقلمنا : ان لها معنيين ، وعن أصل الشهوات وأقسامها ، وسنتكلم هنا عن بعض اعتبارات أخلاقية نجعل لكلمة شهوة معنى الميول الحادة العادية على حذود النظام

#### الشهوة رفيعه

تأتى الرذيلة من الشهوات: فالا نانية أو حب الذات فيها معنيان: حب الشهوات، والاعجاب بالنفس. أعني تفوق القوتين على شخصية الانسان الحرة، كان الفضيلة هي تفوق العقل والحرية على هاتين القوتين. بالرذيلة يكون الإنسان مقهوراً مغلوباً محكوماً. وبالفضيلة يكون قاهرا آمراً حاكماً

قال شيشرون : من أراد أن يكون حراً فعليه أن يكبح شهواته وملذاته ويقل غضبه ، وبجعل حداً لشحه وبخله ، ويمالج جراحات نفسه ، ولا ينصح لغيره حتى ينتصح هو ، فيعصى شهواته المتسلطة عليه وهما الفضيحة والعار . فليس الحر غير الرجل الحسكيم . وما الرق إلاطاعة النفس الدنيئة . كذلك يكون المستسلمون للشهوات وأهل الضلالة

فراع الشهوات — قال الشهير (لابرويير): — الشهوات بجملتها كاذبة تريد لتتوارى عن أعين الغير ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وقد تخفى على نفسها أيضاً فما من رذيلة إلا ولها شبه كاذب بفضيلة من الفضائل. يريد أن للرذائل مظاهر خادعة تصرف الأذهان وقتا ما عنها، فيختلط أمرها بالفضائل: وذلك عند ما يسمون الخوف أو الجبن مثلا حذراً وبعد نظر، والبخل اقتصاداً وتبصراً،

والاسراف جوداً وسخاء ، والاعجاب بالنفس احتفاظاً بالكرامة الشخصية ، والغضب بأساً ورجولية ، والعنف قوة ، والعناد ثباثاً فى الخلق ، والتذلل أدباً ولطفاً ، والكسل راحة ، والحسد انصافاً وعدلاً ودفاعاً عن الحقيقة ، والتشدد والتعصب غيرة ، وطول الدعوى علماً وأدباً والتسبل والدناءة بساطة وتواضعاً ، والبلادة رزانة وتعقلاً .

#### عمرج الشهوات ومجاهدتها -

تعالج الشهوات بالاحتراس منها ، وحفظ الحواس أن تتأثر بها ، والهرب من الشر مها كانت صورته .

- (١) فالعمل أقوى سبل الخلاص من الرذيلة ، وأما البطالة فهى بابها المولوج ( إن الشباب والفراغ والجِدَة مفسدة للمرء أى مفسدة )
- (٢) تعهد السريرة يومياً ، وملاحظة ما يطرأ على سلوكها من تغير وتحول ، والوقوف على أسبابه آنا بعد آن ، وعرض ما يبدو على العقل والقانون الادبي (٣) مخافة الله تعالى \_ قالت الحكاء: رأس الحكمة مخافة الله . والطمع في ثوابه والخوف من عقابه من أسباب طرد الرذيلة عن القلوب

وليكن للانسان ميل غريزى لحفظ كيانه الادبى كميله الغريزى لحفظ حياته ، ومقاومة الشر لا تكفى بل عمل الخير هو السبيل الوحيد لاجتناب الشر. فقد قال حكيم: إن الفن العسكرى يؤكد أن الجيش المسدافع اذا اقتصر على الدفاع دون الهجوم فقد فقد نصف قوته: كذلك الاوادة ، متى طالبتهاالشهوات بالبخل قابلتها بالجود والسخاء . واذا زينت لها الكبرياء و لاعجاب أجابتها بالخضوع والتواضع بالجود والسخاء .

#### فملاج الشهوات مخالفها

لانقف مضار الشهوات على الحياة الادبية ، بل تتخطاها الى الحياة الجسمية، فانها كالنار تلتهم ما يقع فريسة لها

والشهوات كالامراض لها تاريخ أو حياة ، فهي تكون بادىء بدء فكرة ترد على الذهن ، ثم تخيلا شديداً ، ثم لذة ، الى ان تنتهي أخيراً فتكون سلطانا قاهراً

قال الشهير بوسيه إن الشهوات كالنهر المتدفق من علو ، عسير إيقاف تياره بسد مجراه ولكن من الميسور تحويله .كذلك يقول : إن أنجع الطرق للوقاية من الرذيلة شغل الذهن بالمبادىء المكيمة ، والتعاليم الصالحة ، في أيام الشباب الغض حتى إذا أتت الرذيلة وجدت المكان مشغولا

الشهوات لا عقل لها ، فلا تعرف طرق الاقناع ، بل هي شديدة عنيفة عمياء نافرة ، ومن أخص صفاتها أن ليس لها قانون ، ومن شأنها الاخلال والمهجم على العقل ، واطفاء سراج الضمير

وقال بوسيه ايضا: من العبث مقاومة الشهوة بقوة الدليل والبرهان اذاكانت تلك الشهوة هائَّجة ، والا زادت ثباتا ورسوخا من حيث تبغى صرفها . بل الواجب تسكين ثورتها بتحويلها ثم القائها جانبا ، ولا تقابل وجها لوجه .

#### الفضائل الاخلاقية

(التبصر والقوة والاعتدال والعدل)

#### أقسام الفضائل الاخلافية

الفضيلة واحدة فى حقيقتها ، فهى علم الخير ومحبة الواجب . هى قوة اخلاقية عابتة ، غير أنها ذات مظاهر مختلفة ، تسمى بسببها باسماء شتى

جعل القدماء الفضائل الأَخلاقية أربعا . وهي : التبصر، والقوة، والاعتدال، والعدل . وسموها بالاصلية . لان الفضائل الاخرى تتصل بها أو تدخل تحتمها

#### (١)التبصر أو الخدر

التبصر هو فضيلة تعرف بها أقوم الطرق لاجتناب الشر أو فعل الخير. أعنى التبسك بالقانون الادبى للوصول إلى الغاية التي رشح لها الإنسان في هذه الحياة يملم من ذلك أن التبصر هو دليل الفضائل الاخرى ، لان العدل والقوة

والاعتدال لامرشد لها ولا هادى إلا النبصر. فالقوة مثلاً ليست عدم البالاة والعمل حسب المشيئة الإنسانية ، بلهى العمل معالتبصر والحذر والإقدام بلاتهور الفضائل الأخلاقية كلها مشتركة في عملها ، متضامنة فها بينها ، فلا نحصل على واحدة منها حتى نحصل عليها كلها. فالعدل لا يكون عدلاً حتى يكون بصيراً قوياً معتدلاً. وهكذا كل الفضائل الاخرى ، وأنما تتفاضل بالقوة والضعف في الإنسان الواحد

وللتبصر أركان هي ذكرى الدروس الماضية ، وفهم الاحوال الحاضرة ، والانتياد لنصائح الغير ، مع إدراك وحسن تمييز ، والقياس العقلي الصحيح ، وهو استنباط المعلومات المكتسبة ، والنظر في عواقب الامور خشية مفاجأة الوقت ، اوالتيقظ والاحتراس لدفع الطوارى والاخطار ، واغتنام الوقت والفرص

### (٢) القوة

القوة أوكما يسمونها أيضاً الشجاعة ، أو عظمة النفس ، هي فضيلة اجتياز العقبات التي تحول دون تحقيق الخير، وتأييد النظام ، واحترام القانون

والشجاعة فضيلة تخرِّج الابطال وتنبت العظمة والجلال بل هي،ظهر النبل والقوة للعواطف القلبية

والقوة ليست فى الحقيقة إلا إمكان تحقيق النظام، و إنفاذ القانون، لأن الانحراف عن القانون، والخروج على النظام، زيغ وسقوط وضعف، ولكن دلائل القوة هي العمل فى دائرة القانون والنظام، وإنفاذ القانون و تأييد النظام

فن استسلم لغضبه ذل ، ومن ملك نفسه كان قوياً معتدلا . والاعتدال المقيقي قوة وشجاعة ، قوة منظمة ، قوة مرتبة ، والتهور سقوط وضعف ، لا نهقوة غير منظمة وغير مرتبة

للشهوات والعواطف طريقان ـــ النشاط والعنف . فالنشاط هو قوة ضابطة لنفسها . تشتد بحزم لاجتياز العقاب ، والتغلب على الصعاب . والعنف قوة تندفع

بغير رشد ، وتتجاوز الحد فتنشط وتحتد فيدركها الوهن والسقوط . فالنشاط هو القوة بمعناها الصحيح . أما العنف فاصحابه يظنون أنفسهم أقوياء وماهم باقوياء . و إنما هم يخلطون فلا يميزون بين المبادىء وبعضها لدقتها على أفهامهم ، و بعدها عن مداركهم . فهم أناس ينقصهم ذوق الحياة

ويدخل تحت القوة فضائل جمة . (كالصبر) وهو احمال الشدائد ، وعدم النكوص . والتقهقر أمام الحوادث . و(التجلد) ، وهو محاولة النهوض ، والتقدم أبداً ، و (المقاومة) ، وهي الثبات في معالجة الحوائل للتغلب عليها، و(الشهامة) ، وهي الاتيان بعظائم الامور ، (والبطولة) ، وهي تضحية الكثير حتى الحياة في سبيل الحق . تلك اسماء مختلفة للقوة في معناها الحقيقي

وكذلك (الثقة والثبات والعزم) ، كاما اسماء للقوة أيضاً أو مر صورها الواجب التنبيه علمهاوالتنويه بها

والثقة — هى اعتقاد راسخ لايقبل الشك، وإيمان لايتزعزع فى أمر ثبتت صحته متى قام بنفس انسان كان عقيدته ورأيه الخاص . أما من استسلم للشك فقد غلب على أمره ، أو هو نصف مغلوب . لان تردد الذهن يوهن القلب

والنبات — عزيمة في النفس تدأب على أعام ما بدىء به فلا تستريج حتى تتم ماشرعت فيه . وتستكمل ما أتحت ، وهي فضيلة من كبريات الفضائل الخلقية

قال أفلاطون: الظلم أبداً ضعيف ، لانه لايتفق مع نفسه ، ولا هو بقادر على أن بجمع قواه . وقال بسكال: لايقاس فضل الرجل بمجهوده وإنما يقاس بمألوفه ، ومألوف الفضيلة الثبات عليها وقال لابرو يبر: لايكون الرجل المتقلب رجلا واحداً و وإنما هو اشخاص عدة ، فهو يتعدد بتقلب الاحوال ، وتجدد الاذواق . تراه اليوم غيره بالامس ، وسيكون في الغد غيره اليوم

إن شخصاً يتجدد ويتعدد لاتسل عن مزاجه أو طبعه ، بل سل عن أمزجته ، وعن طباعه

من الامور الهامة في قوة الارادة . أن تريد بحق ، لا أن تريد بشدة . يكاد يخلو الوجود من المستحيلات ، فاذا دبرت الارادة وأحكمت تفتحت لها السبل والطرائق ، وذلك سبيل أولى العزم صحة الاعتقاد أساس حسن الممل لائن المبادىء تملأ القلب قوة فيعمل مستضيئاً بنورها

يتوارى بعضهم وراء حسن النية منتحلا أعذاراً يخلقها لهم الوهم وسقوط الهمة وشتان بين حسن النية وحسن العمل

يجى الضعف من ناحية القوة المدركة كما يجى من فاحيتى الارادة والخلق . أعنى متى كانت الارادة بلا قوة والاخلاق منحلة لاثبات لها ، كان ذلك نتيجة لازمة لتجرد العقل من نوره ومبادئه . فاذا رأيت ثمت عزائم فاترة ، ومقاصد مبهمة ، فاعلم أن الاذهان لم ينضج فيها الرأى الصحيح ، والنظر الصائب بعد

وأساس القوة المعنوية أمران: فكرة واضحة مقررة، وعاطفة قوية عالقة يهذه الفكرة

أما الفكرة فهى السراج الذى نرى به الطريق والغاية. وأما العاطفة فهى القوة الدافعة المحركة. فالقوة المعنوية لا تجيئ الا من اتحاد هذين الامرين

فالرجل الذى يجمع فى نفسه اتحاد العقل والقلب ، هو الرجل ذو العزم القوى الخلق ، رجل الارادة القوية الدائمة التى توصل صاحبها الى غايته رغماً نف الحوادث والمخاطر والغايات . إن طبيعة العزم التى ليست الا قوة الارادة آتية من قوة العقل . وقوة العقل النظر فى مبادئ الحياة البشرية

الرمل ذوالقلب الجسور هو الذي يزدرى المخاطر ، ويخوض غمرات الموت ويلقى بصدره النار الثائرة لنصرة الحق وخذلان الباطل .

والبطل هو الذى يصبو الى العظمة والحق لا يحول دون عزمه حائل يقع جاثياً على ركبتيه ، بل ويموت ولا ينقلب على عقبيه . يريد ليكون سلماً يصعدعليه من يأتى بعده . ولولا أولو العزم من الرجال ما شيد فى الوجود ملك ولا قامت دعوة

واحتقار الموت هو مبدأ القوة الادبية . فما دام الاعتقاد بالعدل لا يصل من النفوس الى هذا الحد . وما دام الخوف من الموت مالكا للقلوب البشرية . فلا أمل فى انسان حين تجيئ الساعة ، ساعة العظائم

قال الشهير بوسويه: من لم يملك شهواته خلامن عوامل القوة، لانه ضعيف أصلا كل فضيلة تحتاج الى الشجاعة . ففضيلة الاحسان تعوزها الشجاعة ، لقهر النفس . ومقاومة حب الذات ، واعتياد فعل الخير . وفضيلة النشاط تعوزها الشجاعة ، لحمل النفس على اقتحام المخاطر والمخاوف . وفضيلة الاستقلال تعوزها الشجاعة ، للحرأة على قول الحق ، والانتصار للحق

### (٣) الاعتدال

الاعتدال فضيلة من شأنها ضبط الشهوات والاهواء والملاذالروحية والجسمانية، وتلطيفها على نهج العقل الرشيد

يعلمنا الاعتدال كيف نكون مقتصدين في أمورنا كافة ، وعلى الأُخص فيها يتعلق بملذات الحواس

التوازن التام للنفس ، أُعنى ارتباط قواها بعضها ببعض ، وانتظام عملها هو كل معنى الاعتدال

وليس معنى الاعتدال الجمود وعدم الشعور والرخاوة . ولكن معنى الاعتدال. تحقيق الرقابة وسلطان النفس على عمل الحساسية والشهية والميول والشهوات

فالاعتدال هو استعال الحكمة فى تدبير الحساسية الحسية والمعنوية . فلا يعوق. مضاء العواطف أو التحمس ، أو الغضب العادل . و إنما يعوق الافراط فى كل. شي . قد تكون المساسية بالغة حدها وهي مع ذلك في نصابها المعقول ، بل لا تكون قوية حادة حتى تكون في الدائرة التي رسمها العقل لها ، وألزمها أن لا تعدوها قوية حادة حتى تكون في الدائرة التي رسمها العقل لها ، وألزمها أن لا تعدوها

لا نكون القوة الاحيث لا تفريط ولا انراط

في الاعتدال حلية الجال الحسى والعنوى . لأن الجال هو تناسب الاجزاء

ودقة تأليفها . ولما كان الاعتدال خير مؤلف بين الجسم والنفس كانهوحلية الانسان التي تزينه

يشوب الانسان مابه من الميول الشهوية العالقة بطبيعته الحيوانية التي تضني جسمه وتنزل قدره

زيئة الانساله العواطف الجميلة فيه . أنظر كيف تتلاً لأ في الوجوه نضرة التقوى والصلاح والعفة والكال وطهارة القلب.

افرا مأل مائل ما هو الروق ؟ فقل هو احترام اللسان. والجنان والقلم والنفس ، أو بالجملة هو الاعتدال . فالاعتدال ضابط التخيل ومذال القوة ، ومانع التحمس ، أن تسلخ منه سلامة الذوق ، وهي سراجه الوهاج الذي يضيء له السبيل وكما يلي الشجاعة النهور . والقوة الغضب . والنشاط الرعونة . كذلك في أعمال الذهن يلي الاعتدال ما يهيج أو يضحك ، أو ما يسخر منه ومالا يفهم ، وما يؤدن إلى الاستهجان

من لايملك قياد نفسه لا يعرف كيف يكتب . قف عند حدود الاعتدال وتخير لفظك ومعانيك واطرح ما زاد تكن كاتباً .

بالاعتدال يدرك سرالنظام والتناسب. و يعرف أن الجال المؤذي المتعب ليس بالجال المرغوب فيه . كما أن الضوء الشديد ، أو الوضوع وضعاً غير مناسب عنع الابصار

وبالاعتدال تعرف متى تتكام . وكيف تتكام . وكذلك تعرف مواطن السكوت الذي هو أفصح من البيان

يمنح الاعتدال الذهن فسنحة التروي فيتزن بين الامور التباينة ، والآراء المتناقضة فيكون بين ذلك قواماً

#### (ع) العدل

العدل معناه الاحكام والانصاف، فاذا قلت: هذا عدل. كان معناه أنه ز أصول الفلسفة ج ٤ م ٦ محكم منصف متفق ومتناسب مع طبيعته .' وجد حيث يجب أن يكون مطابقاً للحق والخير

العدل هو إرادة قوية البتة لرعاية القانون ، واحترام الحقوق ، وعمل الواجبات. فالعدل هو جماع الفضائل ، لان في معناه الاستقامة والنقوى الادبية ، ومطابقة الأصول ، والقانون هو الفضيلة بعينها . فمن كان عادلاً نحو الخالق سبحانه سمى تقياً . ومن كان عادلاً نحو أمثاله سمّى أميناً محسناً . ومن كان عادلاً نحو شخصه أحسن إلى نفسه وجسمه باستبقاء نظامهما هادئاً مستقراً

مبدأ العدل \_ إعمل للناس ماتحب أن يعمله الناس لك

# (٥) علاقة الفضائل بالمليكات، وأقسام الواجب

ميز أفلاطون في الانسان: العقل ، والقلب، والحواس، ثم خص كل واحد منها بفضيلة . فخص بالعقل التبصر والحدكمة أو العلم بأرقى مراتبه، أعنى علم الخير . وخص بالقلب القوة والشجاعة التي توجد اتفاق العقل والارادة، وتساعد على اقتحام العقبات في السعود والنحوس . وخص بالحواس الاعتدال الذي يحفظها تحت نظام الواجب ولا يسمح لها بغير اللازم الضروري . وقال أفلاطوني . إن العدل يوجد باجتماع هذه الفضائل الثلاث ، لانه النظام بأرقى معانيه ، أعنى الكمال

وعند المتأخرين: التبصر من خصائص القوة المدركة ، والقوة من خصائص الارادة ، والاعتدال من خصائص الحساسية

وبالتبصر والقوة والاعتدال يحصل العدل ، لأنه لا يختص بملكة من الملكات المنها ، بل هو استمال صحيح لجميع الملكات لتقوم بالواجب علمينا نحو الخالق سبحانه ومن خلق

أقسام الوامِب — أدمج القدماء الواجبات في الفضائل الأربع ، فكان

تقسيمهم هذا تقسيماً خاصاً بالواجب نفسه أما المتأخرون فقد قسموها بالنسبة لموضوع الواجب. فكانت اقسام الواجب عند المتقدمين هكذا: التقوى (واجبات نحو الخالق سبحانه) والعدل والاحسان (واجبات نحو الناس): التبصر والقوة والاعتدال (الواجبات نحو أنفسنا). أما أقسامه عند المناخرين فهي أكثر وضوحاً وبياناً. واجبات نحو الخالق ، واجبات نحو أنفسنا ، واجبات نحو أمثالنا



### الحق والواجب

الصلة بين معنى الفضيلة والقانون والواجب والحق . الفضيلة بالنسبة الانسان. واجبوحق . فهى حق ، لأن واجبوحق . فهى حق ، لأن القانون الأدبى يأم بها . وهى حق ، لأن القانون الأدبى مع تقريره إياها باعتبارها واجباً ، ترك للانسان حق العمل بها

الوامب ضرورة أدبية ، أوعهد أدبي يوجب عمل شيء ، أو الامتناع عن عله . والحق سلطة أدبية ، سلطة شرعية نخول للانسان عمل شيء أو أن يُطلب من الغير عمله

الحوم والقوة الحق ، أوالسلطة الادبية ، يقابلها القوة ، أو السلطة المادية . قال الشهير بوسيه : لا يوجد حق يناقض الحق ، أعني ليس هناك سلطة أدبية خارجة عن القانون ضد القانون . قد تحمل القوة المادية على الحق ، ولكنها لاتستطيع أن تقتله

يعلو الحق على القوة و إن غلبته على أمره حيناً من الدهر ، فما فوز القوة الوحشية إلا وهم لا يلبث أن يزول . إن عاجلا ، وإن آجلا ، ثم يتبوأ الحق مكانه وتصبح تلك القوة بين يديه يوجهها حيث شاء لتحقيق الغايات السامية للحياة المعنوية والاجهاعية تخدم القوة الحق ، كذلك خلقها البارئ تعالى . وكل قوة انقلبت على عقبها ، وأدارت وجهها للحق لتصده عن سبيله ، وهنت وبادت

القوة مفتاح النجاح ، ونحقق الآمال ، إلا أن العدل والحق يمدانها بروحهما فتزداد قوة ومنعة وجلالا

الحق لايموت ولايقهر ، لانه كما قال ( ملتون ) : يلى المولى عز وجل فىالمرتبة

صفة الحقى — إن معنى الحق في ذاته من المعانى العقلية ، فهو فكرة أولية لا نالحرمة التي أسندها العقل إلى الشخصية الانسانية لم تشاهد من طريق التحربة ولم يؤدها التاريخ

كان معنى الحق ولايزال متغيراً غير أابت، وذلك باختلاف الزمان والمكان. فهذه القوة المفروض وجودها فى الشخصية البشرية، والواجب احترامها ليست بذات قيمة حقيقية إلا بقدر الاعتراف بها، وفى دائرة ذلك الاعتراف ليس إلا

قال جانيه: إذا كان في يدى مطرقة مثلا وأمامى طفل نائم لاشك أن فى استطاعتى إن تمت إرادتى أن أهشم رأس ذلك الطفل بضربة واحدة ، ولكنى لأفهل ذلك مهما بلغت قوتى . لأن أمام عينى خيالا يردنى ويوقفنى ، ولاقبل للأفهل ذلك مهما بلغت قوتى وسلطانه أعلى من سلطانى . فهو قادر على أن يجردنى مما أشعر به من قوة . هذا السلطان القاهر الذى لا يعلمه الطفل نفسه ، هو حق هذا المخاوق الذى هو من نوعى فى الحياة . هذا مايجب أن يكون ، لولا أن أيما فى الارض أحلت قتل الطفل اذا ولد عليلا ضعيف البنية ومن صفات الحق الله يبكوله عاما أى لكل انسان . فالناس جميعاً أمامه سواء ، يستوى فى ذلك الغنى والفقير ، والعالم والجاهل ، والرفيع والوضيع . وأن يكون مقدساً كالقانون نفسه ،

أوكالواجب ، لانه ضرورة مفروضة مطلقة غير مقيدة بشرط ، تبقى ولوجحدها جاحد ، أو اعتدى علمها معتد

والحق لايتنازل عنه اذ لانفهم وجود شخص إنسانى لايملك حقه الطبيعى فلا يمكنه التخلى عن هذا الحق إلا بتخليه عن الواجب الفروض عليه . وفى ذلك إنكار لطبيعيته باعتباره كائناً حراً

والحق واجب الأداء . حيث القوة تباح لصيانته واحترامه

وبالجلة لما كان القانون الادبى أسبق وأُعلى من سائر القوانين الوضعية ، كان. الحق كذلك ، أسبق وأعلى الحقوق الوضعية التي هي موضوع الشرائع الخاصة بها . فان شرعية هذه الحقوق أساسها شرعية ذلك الحق

تعلق الحق بالواجب الواجب يشمل الحق أبداً .كل واجب على العمل ما ، أو مجانبته يقضى لى بحق ذلك العمل ، أو الامتناع عنه . وعلى غيرى واجب أيضاً ، أن لا يمنعنى هذا الحق .كل حق لى واجب على غيرى وبالعكس . حق الدائن نحو المدين هو واجب على المدين نحوالدائن . وكل حق للوالد نحو الولدهو واجب الولد نحو أبيه . وكل حق للحكومة نحو الرعية هو واجب الرعية نحو المحكومة وهكذا

مدود الحوم — تتحدد حقوقنا بواجباتنا كل مامنعنا الواجب من عمله مه لاحق لنا في عمله ، فقولك ماليس لك حق في عمله ، يعادل قولك من واجبك أن لاتفعله . كذلك حقوق أمثالنا واجب علينا احترامها كما يجب عليهم احترام حقوقنا

قد تتعدى حقوقنا حدود واجباتنا . حيث يمكننا أن نعمل كثيراً مما لم نكن مكافين به . لنا الحق في عمل كل مالا يمنعنا الواجب من عمله . ولنا الحق في الامتناع عن عمل كل مالا يقضى علينا الواجب بعمله . كل مالا يحرمه القانون فهو حق ، لنا أن نعمله بشرط أن لا يضر بحقوق غيرنا

### أصل الحق والواجب

اختلف العلماء في أصل الحق ، ولهم في ذلك مذاهب شتى ، و نظريات عدة ، منها نظرية الاتفاق ، ونظرية استقلال الارادة ، والمصلحة ، والقوة ، والحاجة

الحق والاجتماعية كانت نتيجة عقد تم بين أفراد الجمعية الأولى . وزعم بعض وأن السلطة الاجتماعية كانت نتيجة عقد تم بين أفراد الجمعية الأولى . وزعم بعض الفلاسفة أن المقوق الاجتماعية هي أصل الحقوق الفردية . أي أن الفرد لا يتمتع بحريّته وملكيته الا برضاء وقبول من الحكومة ، أما الرأى الأول فشبيه بآراء الفوضوية ، والثاني بآراء اعوان الاستبداد . وكلاهما ظاهر الفساد ، وليست المكومة مصدراً البتة لشيء ما فلم تخلق الانسان ، ولاحريته ، ولا ملكيته ، والكنما وجدت لحماية الانسان ، وملكيته

الحور والحرية — قال الفيلسوف (كُنت) . الحق الطبيعي هو مجموع الشرائط التي بها تحفظ حرية الفرد ، مجانب حرية الجاعة

إذاً يكون الحق (على هدا الرأى) لا تعلق له بالواجب والعهد الأدبي لتجرده عن المعنوية التي هي القيمة الادبية الدفعال البشرية كما قدمنا ، لأن السلطة التي تحدد الحقوق لاتتعلق ولاترتبط بالسلطة التي تقور المبادىء الادبية . فالأولى هي المكومة ، وهذه تصدر شريعتها بعنوان السلطة الخاصة التي لها لضبط الافعال الخارجية لافراد المجتمع بحيث يمكن بقاء حرية الفرد بجانب حرية المجوع

والحرية المحضة \_ بقطع النظر عن القانون الأُدبي والغرض الأُكل \_ لم تكن الا سلطة اختيارية غير محدودة . لاتنشيء حقاً

ولا يفهم احترام حرية الأَّفراد إلا إذا كانت هذه المرية شرطاً لازماً لاتمام. الواجب، فالحرية وحدها، أو استقلال الارادة ليست مبدأ للحق. وإنما مبدأ الحق هو الحرية محدودة بالواجب والخير

الحوم والمنفعة — بين القلاسفة من يخلط الحق بالمنفغة يريد ليجعل المنفعة مقياساً للحق فيعر فون الحق بقولهم . انه ملكة يعمل بها الانسان كل ما لايتناقض مع مصلحة الغير ، مع أن التاجر الذي ينافس غيره من التجار بشرف وصدق ، قد يضر بمصالح هؤلاء التجار ، ولكنه في الوقت نفسه لا يستعمل الاحقه

(ويقول استيوارت ميل) الذي هو من زعماء هذا الرأي . القول بان عندى حقا معناه عندى شيء يضمنه المجتمع ، أى في ضانته وكفالته ، فلا يمكن أن أقدم برهاناً أقوى من المصلحة العامة . كذلك فكرة الرفاهية والسعادة القائمة بنفوس الافراد قانها تتصل بالمجموع بعامل الجاذبية ، والميل الطبيعي بينهم ، ثم ترجع إلى الافراد بعامل آخر وهو الاعتقاد بالنضامن الشديد الذي يربط مصلحة الفرد بمصلحة العامة تلك كانت أساس الاحباعي ، وأساس الحق ، عند أهل مذهب المنفعة

الحوم والقوة - يضع (هوبز) أصل فكرة الحق فى عاطفة القوة ، يممني أن الانسان يقدر حقه بقدر ما يأنس فى نفسه من قوة ، وحق غيره بقدر ما يرى فى الغير من قوة معادلة لقوته أو فوقها . وقد رأينا فيما تقدم تعارض الفكرتين القوة والحق ، وإن أظهر ما تكون فكرة الحق إذا اصطدمت بقوة قاهرة ظالمة

فالحق عندهم لا يتميز عن القوة ولا يفارقها . قال ( فوستجريف ) إذا كان كل ما يقع من الا مور يعد ضرورة ، وكان فى الدنيا عدل يكون ما يقع عدلا أيضاً ، ولكن العدل أبداً فى جانب القوى القاهر ، والمغلوب أبداً مذنب محقوق . فاذا كان أصحاب هذا الرأى يظنون فى الدنيا بجملتها خيراً وجب عليهم أن يحترموا الناجحين فى جهاد الحياة ، وينبذوا كل من سقط فى مضاره . أما إذا ظنوا فى الدنيا شراً وكانوا من السيطرين تعين عليهم أن ينكروا وجود أى حق فى هذه الدنيا

الحور والحامة أى النظرية الاشتراكية - تتلخص هــذه النظرية فى قولهم ( للانسان من الحقوق بقــدر حاجاته ) له حق فى الخبز، وحق فى الملبس، وحق فى السكنى، وحق فى العمل مادام قادراً، وحق فى المساعدة إن كان عاجزاً

هذه النظرية لم يقرها الاجماع لان الحق أبداً يتحدد بعلاقة الأشخاص الذين بهمهم ذلك الحق، والموضوع الخاص بالحق ذاته . والمشاهد أن الحاجات لا تدخل تحت حصر ولا تعيين . فكيف يتيسر التفريق بين الحاجات الطبيعية والضرورية ، والحاجات الوهمية التي ليست إلا رغبات أصبحت بفضل العادة والحضارة من الحاجيات ؟ إنه من العسير الفصل بين شخصين أو أكثر يدعون المساواة في حاجتهم إلى شيء واحد

غرج مما تقدم بان البحث عن أصل الحق يجب أن يكون في طبيعة الانسان نفسه يقول بعض الفلاسفة : إن ما يكون هذه الطبيعة ، وما يجعل من الإنسان كائناً خاصاً مستقلا ممتازاً عن باقى الكائنات هو الحرية ، فالإنسان ليس بقادر على أن يحس و يشعر بما يجوز بنفسه فقط بل منحه الله كذلك التأمل والروية ، فهو قادر على ان يسير بنفسه . و يخلق أفعالا لا يصح أن تكون صادرة عن تأثير انفعالى يجي من الخارج بل هي أفكار شخصية . فاذا كانت الحرية هي روح الصفة الإنسانية فينا وجب أن تكون عالية المنزلة ، جديرة بالاحترام إلى غير نهاية . وأن كل عمل من شأنه قتلها أو انتقاصها سوء معاملة أو تسوية له بالحيوان والجماد . فهو في نظر المسيء غير إنسان . إذاً تكون الحرية هي أصل الحق ، وما حقوقنا إلا مظاهم مختلفة لهذه الحرية بمينها

نحن لم نصل إلى الحقيقة بعد ولكنا على مقربة منها . يريدون الحرية محترمة مقدسة ويجوزون لها حق الاحترام المطلق . نعم ولكنا نبحث عن سبب ذلك . فها هي الحرية إذا أ وما الفرق بينها وبين تغلب الأهواء ? ولم تستحق احترامنا ؟ هل نجعل الحرية خاضعة للقانون الأدبى ؟ إذاً لا يكون منشأ الصفة المقدسة للحرية من طبيعتها ، بل من الواجب الذي هو ركن القانون . لذلك قالوا : الواجب أصل الحق

# النااليقيان

#### العدل والأحسال

خص بعضهم واجبات الأدب الاجماعي ، أو واجبات الإنسان نحو أمثاله بقولهم : لاتعمل مع غيرك مالا تحب الله يعمل معك ، واعمل لفيرك ماتحب أله يعمل لك . أو : أحب للناس ما تحم للفيدك

ومن المؤكد أن هذين المثالين يجب أن يفهما بمعنيهما المقيقي أى ارادة عاقلة رشيدة لا ترضى لنفسها الا ما كان وفقاً لقانون الخير

### (١) العبرل

العدل من حيث كونه فضيلة اجهاعية هو احترام حقوق الغير. فالحق كا قلنه مقدس والكائن الناطق الحر محترم في استعال ملكاته استعالها المباح. قال شيشرون: العدل يتحصر بالذات في عدم الاضرار بالغير ورد مايجب رده لكل انسان وعرف أحد فقهاء الرومان العدل فقال: العدل ارادة دائمة آابنة لاعطاء كل في عوم عقد

وأساس واجبات العدل هو الحق ، ولما كان موضوع العدل حقا معيناً محدوداً ساغ الاكراه على مراعاته واحترامه . أعنى الالتجاء الى قوة الجماعه والاستعانة بتداخلها بواسطة المحاكم والقوة العمومية ، وأحيانا إلى استعال حق الدفاع المباح لحماية النفس والمال بالشرائط المبيئة في القوانين الوضعية

وامبات العدل: تنحصر في أربعة أمور (١) احترام حقوق الغير (٢) اصلاح كل خطأ يقع منها مهما صغر شأنه (٣) الوفاء بالعبود (٤) الاعتراف بالجميل

لصاحبه . فالأول نتيجة صفة العدل الأولى ، وهي عدم الاضرار بالغير ، والثلاثة الباقية نتيجة الصفة الثانية ، وهي رد ما يجب رده لكل انسان . ومن اكبر واجبات العدل وأهمها توزيعه . من ذلك : واجب اللوك ورؤساء المصالح في توزيع الوظائف والمراتب والدرجات على قاعدة المكفاءة والاستحقاق والمساواة بين أعضاء الجماعة ، وكذلك في الجماعات الصناعية والتجارية يجب أن يكون توزيع الأرباح بحسب ما لمكل في رأس المال ، ومنها توزيع العقوبات وجعلها متناسئة مع درجات الجرائم في التشريع والقضاء

والظلم على نوعين: ظلم يأتيه الإنسان، وظلم يتغاضى عنه، وهو قادر على منعه الناس متضامنون جميعاً، فيجب عليهم أن يعتبروا كل اعتداء على العدل واقعاً عليهم بالدات، ولو كان ذلك الاعتداء واقعاً على واحد منهم . الحمل ملك كل فرد وملك الجميع على السواد. فواجب كل فرد الدفاع عن حقوق الجماعة، وواجب الجاعة الدفاع عن حقوق كل فرد

وفى الحة الفلاسفة: لا يقال حقى أو حقك ، وإنما يعبرون عنه بالحق ( أى بال العهدية على مصطلح النحاة ) فيقولون انتهك الحق فينا ، أو فيكم ، بضلم ، أو حيف وقع من كذا . . . .

# وقال منتسكيو: ظلم واحد خطر يتهدد الجميع

وللعدل اربع درجات (١) عدم مقابل الحسنة بالسيئة ، وإلا كان اللؤم ونكران الجيل (٢) عدم اساءة أحد ممن لا يتعرضون لأ ذانا بل منع كل أذى يقع علمهم ، وإلا كان فاعله خبيئاً شريراً (٣) عدم مقابلة الشربالشر . قل الله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) حذراً من الافراط في الانتقام \_ (٤) مقابلة الاحسان ، وهو الاعتراف بالجيل

قال ( لا برو يير ) التمجيل بالاحسان في مقابلة الاحسان عدل ، و إمهاله ظلم

### Whall (Y)

الاحسان هو محبة القريب. تحملنا تلك المحبة على أن نتمنى ونريدله الخير، ونقعله معه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً. وهذا هو الاخلاص أى تضحية الخير الشخصى لخير الجماعة ، والسعادة الشخصية لسعادة المجموع . قال (لايبنتز) المحبة هي مزج سعادتك بسعادة الغير، هي جعل هناء الغير هناءك

واجبات العدل كما قلنا واجبات محدودة ليس لتغييرات الانسان فيها محل. فهي واجبة بلا قيد ولا شرط نحو الجميع على السواء . ولكى تكون عادلاً فليس لك إلا طريقة واحدة ، وهي دفع ما عليك ، وإصلاح ما وقع منك خطأ ، وعمل كل ما من شأنه احترام حقوق غيرك .

أما واحبات الاحسان فغير محدودة . بل متروكة لحرية الانسان وسعة تصرفه مختلف باختلاف الظروف والزمان والمكان

يتحقق عمل الاحسان بطرق شتى ، وله درجات مختلفة ، وكامها مصدرها طيب القلب وخنانه

الاعتداء على العدل يوجب الرد أو الإصلاح ، وليس التقصير فى الاحسان كذلك ، لأن واجبات الاحسان ليست حقوقاً للفرد الذى يجب أن يتناوله ذلك الاحسان . نعم لا ننكر وجود هذه الحقوق ، ولكنا نقول أنها حقوق لا يملكها الفرد ، ولا يطالب باستردادها ، بل هى حقوق للنوع الانسانى فى مجموعه .

والعدل يوجب حقوقاً متساوية محدودة لكل إنسان . أما الاحسان فلا يوجب إلا حقاً غير محدود يجوز توزيعه على الناس أنصباء تختلفباختلاف أحوالهم ومواضع الحاجة فيهم

اساس وامبات الامسال - اذا نظر الانسان الى الاحسات نظرا بسيكولوچيا وجده من اصل نفسى وهو الميدل والجاذبية التي اللانسان نحو اخيه الانسان ، والاخلاص والحاجة للمساعدة ، وكلها من الميول العالية للقلب البشرى

وإذا نظر إليه نظرا عقليا . وجده من طبيعة الجماعة والمصلحة العامة الناشئة عن تبادل المساعدة الذي هو قانون الطبيعة ، وكذلك من وحدة الاصل والغاية في بني الانسان

في الاحسان اكبر معنى من معانى المساعدة والارتباط ، فاذا خلت الجماعة من روابط المحبة والمساعدة ، كانت ولا خير فيها ، ولافائدة منها ، وإن عاش كل ملحة نفسه استحال العيش ، واستحالت الجماعة . خلق الانسان مدنيا أى لاعيش له الا بانضامه الى بنى جنسه يساعدونه في مرافق الحياة ، لان الناس جميعا كعملة في مصنع من المصانع ، كل له وظيفة يؤديها ، وعمل يتمه ، وسنرى فيا يأتى أن واجبات العدل لا تتم بغير الاحسان

اما وحمرة الاصل فالناس جميعا من أب واحد ، وأم واحدة ، أبوهم آدم وأمهم حوآء ، فهم اخوة ، والاخ يعطف على اخيه بالود والاخلاص ، والولاء والحب ، والثقة والتضامن في العيش ، والاتحاد في الوجهتين المادية والمعنوية ، ووحدة الغاية العمل للوصول الى الكمال الانساني الذي هو الخير العام للجماعة ، وهذا لا يتحقق بغير اجتماع القوى ، واتحاد الارادة

وللاحسان عواطف وافعال ، تدل عليه ، ويظهر أثره في الوجود. منها

(۱) العطف: وهو محبة الخير للناس (۲) عمل الخير: وهو الانتقال من دائرة المواطف الى دائرة العمل . كل حركة لا تنتهى الى عمل طيب فهى حركة لا خير فيها (۳) الاخير فيها (۳) الاخير فيها (۳) الاخير وهو انشراح وارتياح لخدمة الناس وإشراكهم بنصيب في سمادته وهنائه (٤) التضعية: وهي التنازل عنشيء من حق أو مال لخير الناس، أو لمساعدة قريب، أولنخفيف ويلات بألس، والنضحية إذا بلغت حدها الاقصى كانت تلك التي نسميها بالبطولة

ضحى شيئاً معناه تنازل عنه ، ولا يصح التنازل الا في ملك اليمين . وغلاة الأنانية أو عبيد الشهوات لا يملكون انفسهم ليتنازلوا عنها ، بل هم أرقاء لما يسيطر عليهم من حب المال أو حب الحياة \_ هؤلاء الما يعيشون لانفسهم ، ولا خير

فيهم ، ولا في حياتهم ، فهم أعضاء أشلاء ، تستوى لدى قومهم ، احياتهم ، اومماتهم (٥) العمو عن الروت : وهو الصفح عن الشتائم والهنات ، لان الانتقام بزيد في الاحقاد ، ويضرم الرالبغضاء ، فلا يلبث أن يرى المنتقم نقسه محرول عن كثيرين من الناس

قال النابغة الذبياني:

ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أى الرجال المهذب هل الاحسان الزامى ؟ متى قلمنا . واجب ، أو عهد ، كان معنى ذلك الرتباط أدبى ، أو ضرورة أدبية . والواجب غير الالزامي لا يكون واجباً إن واجبات الاحسان ليست منزلها بأقل من واجبات العدل ، ولا هي بأقل نزوما في بناء المجتمع الأنساني . فانت ملزم أن تكون محسناً ، كا أنك ملزم أن تكون عادلا ، ومخالفة القانون الأدنى التحقق بالانتناع عن فعل الخير ، كا تتحقق تكون عادلا ، ومخالفة القانون الأدنى التحقق بالانتناع عن فعل الخير ، كا تتحقق

بعمل الشر يفرق علماء الأدب بين واجب الاحسان ، وهلى القيام بالضرورى منه رعايةً للواجب، وبين فضيلة الأخشان، وهي تجاوز جذود الواجب الضيق إلى تضحمة الأثانية ، ومزج السعادة الشخصية بسعادة الغير

من البدهي أن الاحسان يتضمن العدل: بممني أنه من المتعين دفع الديون قبل النفضل بالحسنة ، ومن الظلم أن يكون في نفعك إنساناً وصول الاذي الغيره . ومن الغلظة أن تسيء إلى الفقير أو تهينه بحجة مساعدته ، فابول ما يكون الرجل الفاضل الخيِّر يكون رجلا شريفاً عفيفاً

# (٤) عبرقة العدل بالاستان

العدل لا يتم بغير ألا حسان ، ولا يكون الانسان عادلا إلا ليحو من يحب فن كوه أناساً صعب عليه فهم حقوقهم ، وثقل عليه الخترامهم ، لأن الحقائق الأدبية لاتدرك ولا تستقر في النفوس إلا من طربق المقل والقلب معاً . والاختسان حون غيره هو الذي يجعلنا نفعل ما يجب لتحقيق معنى المدل بدقة ، لا ته يجرد ثا

من جميع الاعتبارات الشخصية ، ومتى تجرد الانسان منها وصل إلى العدل من أقرب سبيل

فى الأمثال اللاتينية: الافراط فى العدل افراط فى الظلم، بمعنى أن العادل إذا تشدد في عدله باستيفاء حقوقه لا يفرط في واحد منها .كان عدله تقيلا غير محتمل

من العدل البين الطالبة بالحقوق الطبيعية الضرورية للحياة الأدبية عولكن إذا لم يشأ الانسان التنازل عن شيء منها حتى الحقوق الثانوية ، أو إذا لم يشأ أن يعمل مع الآخرين ما يريد أن يعملوه معمه كان من أظلم الظالمين . يريد ليفسد نظام الجماعة المؤسس على تبادل النفعة ، وتناوب المساعدة . مبارىء الحوم سواء الأمور . وكذلك يجب عند تطبيق هذه المبادىء على الحوادث الخاصة ، وهي في الغالب وكذلك يجب عند تطبيق هذه المبادىء على الحوادث الخاصة ، وهي في الغالب كثيرة التقصير ، أن يرجع فيها إلى روح المعنى دون اللفظ والمبنى . فمثلا : النص اللفظي للعدل هو أن لا تعمل عملاً يناقض حقوق الغير . أما المعنى أو روح النص فهو : أن تحترم في أشخاصهم أناساً هم شركاؤنا في الشخصية الأدبياة للمجتمع الانساني . فالرجل الغنى صاحب المزارع الواسعة الذي يترك ما يزيد عن حاجته من الحشائش والأعشاب تموت وتفنى ، ثم يقاضى فقيراً نال منها جانباً فيصيبه عما بعجة أنه سرق مال غيره — لاشك أنه ظالم ، وما استعال حقه إلا نقاب يستر به وجه ظلمه

فالعدل لا يؤخذ بنصه اللفظى ، وإنما بالانصاف الذي هو العدل على نهج العقل فالانصاف يتمهم العدل و بزن مقاديره ، وهوسراج وهاج يهدى الى الإحسان الدقوم بغير العمدل ، وان الاحسان لا يقوم بغير العمدل ، وان الاحسان لا يقوم بغير العمدل ، وان الرجل الشريف لا بد أن يكون – الى حدِّ محدود – رجلا خبَّرا، ولا خبَّر ، في الناس الا وهو شريف

من الضرورى بيان الفرق بين العمدل والاحسان، وكذلك بين الرجل الشريف والرجل الخدّ لان في ذلك فوائد جمة

فالعفة والامانة هي قبل كل شيء اساس الحياة الأدبية ، وشرط وجودها

والعدل قد يمتد نطاقه فيدخل في دائرته ما يبعد على الاذهان ادرا كهبادى. الرأى ، فمثلا : نرى من النادر جدا أن من يقصر في واجب اللياقة لا يظلم الناس، لأن من أدب اللياقة إجلال أقدارهم ، واحترام شعورهم ، وذلك حق لهم يجب اداؤه اليهم ، وهذا هو العدل بعينه، وليس هناك مايبر ر إيلام الناس واضحارهم وتكدير صفوهم ، والاعتداء عليهم بتنقيص اقدارهم ، وتهجين مطالبهم ، والغض من أذو اقهم — كل هذه صور مختلفة من صور الظلم . إن كان التسامح جزاً من العدل . فرقة الطباع جزء من الأمانة ، والعدل مع الناس أي تقدير منازلهم . وعدل الانسان مع نفسه — أى الاعتراف بغلطه وخطئه — ضرب من العدل أيضا ، والتحية أو يحية اللقاء التي هي فاتحة أدب اللياقة لم تكن الا طريقة علنية تنبيء عن خضوعنا لحقوق الغير ، واعترافنا بمنزلة البشرية

الرجل الشريف هو الذي يحترم حقوق أمثاله. ويقوم بواجبات العدالة بأَ مانة. لا يضر بأحد في صحته ، ولا في فضائله

يكون الرجل الشريف صريحاً مخلصاً ، صادقاً فى أفعاله وأقواله ، مستقيها بلا رياء ولا مواربة ، يأنى الخير لحض الخير ، معترفاً بالجيل لصاحبه ، لاينسى معروفاً أسدى اليه ، كبيراً كان أو صغيراً ، لا يعرف الانتقام ، لا يضر بانسان ، بل يمنع غيره من أن يضر بانسان ، ونو لم يعرفه ، وإن لم يمنعه مع قدرته كان شريكه فى الجرم

ليس الشرف الاقتصار على عدم الاعتداء على الحقوق الطبيعية فحسب وهي الحياة ، والحرية ، والضمير ، والسكال الادبى ، والشرف ، والاموال والامتتاع عن الخداع بالأقوال السكاذبة ، والمساس بالشهرة الخصوصية بالقذف ، والوشايات الباطلة ? بل الشرف أيضاً منع الغير إذا أتى أوراً من ذلك

الرجل الشريف ليس له إلا كلة واحدة إذا قالها أمسك عليها . يراها واجبة عليه ، لأنها صادرة عن شرفه ، وباعتباره رجلا شريفاً وواجبة للغير الذى تلقى وعده واعتمد عليه ـ ووعد الحر دين ـ وواجبة للمجتمع لأن المعاملات والعلاقات تصبح ولا قيمة لها ، بل مستحيلة التحقق إذا امتنعت على الناس الثقة بأقوالهم . قال بعضهم « الكامة عند أهل الأمانة عقد »

الرجل الشريف يعمل بالعدل ، والرجل الخير يعمل بالعدل والأحسان أما الرجل المؤمن فهذا يعمل واجبه مسوقاً بتلك العواطف القدسية

# الناالبيق

### الوازع

الوازع هو وجوه الجزاء المقسومة فى القانون لضمان نفاذه

الله فيكرة القانوله شرعو إلى الذهن فيكرة الوازع لأن كل قانون مجرد عن الوازع فهو قانون عقيم لا نتيجة له . وحيث كان الوازع صفة لازمة ، أو جزأ متما لكل قانون ، كان لا بد لا ول هذه القوانين ، وهو القانون الأدبى ، من وازع يكفل نفاذه ، ويدعو إلى احترامه . إن قانوناً محكما كالقانون الأدبى يستتبع وجود وازع محكم متفق مع صفة العدل المطلق . هذا الوازع هو السعادة التى ينالها الإنسان من عمل الفضيلة . والشقاء الذي يصيبه من عمل الرذيلة . ان العقل الرشيد يؤيد ذلك . لان النظام ، والسلام ، والخير ، والسعادة ، والاضطراب ، والتألم ، والشر ، والشقاء ، تجمعها ببعضها روابط قوية لا تحل . فلا بد وأن يكون بينها وبين بعضها معادلة ، كالمعادلات الجبرية ، ما ينقص من طرف يلحق بالطرف وبين بعضها معادلة ، كالمعادلات الجبرية ، ما ينقص من طرف يلحق بالطرف الا خر لبقاء التوازن بين الطرفين . لا يمكن للعقل أن يتصور خيراً أو شراً بلا أواب أوعقاب متناسبين . أو أنها شيئان منفصلان عن بعضها بالذات .

هذا الوازع المحقق الأُثر ، التام الشرائط ، يصيب كلاَّ بما جنت يداه بضروب شتى من العذاب في هذه الحياة الدنيا ، وفي الحياة الباقية التي قدرت للنفس الخالدة

والوازع إما وازع طبيمى ، وهو الوازع الأدبى ، أو الضمير ، وهذا خاص اللهرد . وأما الوازع الاجتماعى ، وهو الرأى العام . والوازع المدنى أو القانونى ، فهذا خاص بالانسان الإجتماعى ، ثم الوازع الدينى الخاص بالحية المستقبلة

الوازع الطبيعى - كل إنسان يشعر من نفسه بارتياح إذا أنى أمراً خيراً ، وبانقباض إذا أنى شراً . ذلك فعل الضمبر الخفي الذي حارت فيه العقول

نعم للفضيلة والرذيلة أثر عجيب في النفس والجسم، إلا أن ذلك الا ثر يختلف المختلاف الأشخاص، وتباين الأجسام.

فكم من أناس لا تؤثر فيهم أفعال الرذيلة ، وكذلك قالوا بان هـذا الوازع غير كاف في الزام الحدود

الوازع الاجتماعي - الراى العام \_ وازعُ الرأى العام ينحصر في احترام الناس الانسان ، أو احتقارهم له

احترام الناس خير جزاء ، وهو حقيق بان نسمى جهدنا إليه ، واحتقارهم شمر جزاء يجب أن نفر منه ، لا أن ذلك يتعلق بالشرف الذى هو حسن شهادة الضمير والناس. ويتعلق بعاطفة الشرف التي هي الاهتمام الحق المنيل لاستحقاق هذه الشهادة

على أن الرأى العام يحكم غالباً بالظواهر ، ويبنى حكمه لا على الضمير بل على المصادفات والأوهام والشهوات ، وضروب الميل والهوى ، فكم من أناس قتلهم الرأى العام بغير حق ، وكم من أناس أحلّهم المحل الاول وهم لا يستحقون شيئاً ، إنْ هى إلا ظواهم طلاؤها الرياء والغش والخداع

القوانين الوطعية ، — قرر المشرعون عقو بات شتى لألوان الجرائم التى تمهياً لهم حصرها ، وقد رأوا أنها ضارة بالمجتمع الانسانى ، على هذا القدر اقتصرت القوانين الوضعية ، أما واجبات الانسان فلم تعرّفها تلك القوانين حتى تقدر لها توابها ترغيباً فيها وحثا عليها ، كا قدرت السيئات عقابها تنفيراً منها وتزهيداً فيها . . ! والقوانين التامة يجب أن تتناول هذين النوعين من الجزاء

الوازع الديني \_ صنوف الوازع التي من ذكرها و إن لم تكن عقيمة في جملتها إلا أنها ليست كافية ، لأن الوازع التام ما أنحى بالجزاء على السيئات ، وكافأ

على الحسنات على قدر درجها وأثرها في الحياة المعنوية ، لذلك كان الوازع الدينى أكثرها شمولاً ، وأكبرها مفعولاً . قال تعالى وقوله الحق ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) فما جزاء الجندى الباسل الذى يجود بحياته فداء لوطنه في هذه الحياة ؟ وما جزاء من راح ضحية فعل من أفعال الاخلاص حتى يلقى بنفسه فى المخاطر انتجاة طفل أو ضعيف أحدق به الخطر ؟ وما جزاء الرجل الفاسق الذى يعيش ويموت ولا تتناوله يد العدل بشيء ما لا ذلك يوم الدين موعده

# الباب العاشر

# مذاهب الفلاسة، في قواعد الادب

### (١) مذهب المنفعة

بني هذا المذهب عل شيئين: اللذة والمنفعة

أولا اللذة : يقول اصحاب هذا المذهب إن الغاية من الحياة التمتع باللذات المسية. و رأس هذا المذهب هو (ارستيب (١)) ثم جاء من بعده (ابيقوريوس (٢)) وقال بمذهب سابقه . لكنه مال الى اللذات المنتقاة المعتدلة . فوأى (ارستيب) انانية وقتية، ورأى (ابيقوريوس) انانية مع روية وتدبر

رد هذا المذهب ـ اللذة فى ذاتها خير ، لانها تحصل عادة من نشاط الانسان فقد تصحب اللذة القيام بالواجب ، أو آداء عمل من الاعمال ، ولا تكون ابداً غاية الانسان في هذه الحياة . ليس للذة وجود بذاتها ، وإنما تكون نتيجة جهد أو مكافأة عقب فمل خيرى آخر ، فاذا قلنا إن اللذة من قواعد الأدب ، كان ذلك قلبا للنظام الطبيعي يَرُدُ النتائج اسبابا ، ويقيم الوسائط غايات

ثَانيا المنفعة : يفرق اصحاب المذهب بين المنفعة الشخصية ، ويجعلونها الأولى ثم المنفعة الحقة ، ثم المنفعة العامة

(١) المنفعة الشخصية: الانانية ـ زعم (روشفوكله (٣)) أن الناس في الواقع لا يخضعون لغير مصلحهم وزعم (بانتام (٤)) أن المنفعة هي القاعدة الوحيدة لا فعالنا وأن هذه القاعدة شرعية مباحة، وأن الشرائع والادب ليس لهم قاعدة إلا المنفعة، ولا يوصف فعل بأنه خير، أو شر، الابقدر ماهو نافع، أو ضار وكلا الرأيين ينكر الطبيعة البشرية، أويزرى بها ، لا لأن الانسان لا يبحث عن

<sup>(</sup>۱) فیلسوف یونانی نشأ بمدینة فرناه من اقلیم برقه (۲) فیلسوف یونانی نشأ فی القرن الثالث قبل المیلاد (۳) اخلاق فرنسی (۱) متشرع انجایزی

مصلحته فعلا. ولا لأن المنفعة في التشريع ليست القاعدة الوحيدة لتقدير افعالنا . أو أنها لاتنفق مع القانون الأدني . ولكن الاخلاص والنزاهة والتضحية ليست هي الانانية بعينها والبطولة ليست الجبن والخور ، وليس السبب القائم بنفس الشجاع الدي يموت ، والسبب القائم بالجبان الذي يفر بواحد فيهما ، ولا يسيران على نهج واحد في تقدير فعليهما

من الافعال ما نسميه بأفعال الخير ، والنيل ، والجود ، والشهامة ، والبطولة . وما كنا لنسميها كذلك اذا نظرنا اليها بعين المنفعة والغرور . ولكنا نظرنا الى ما هي عليه من الواجب ، والاخلاص ، وحب الخير ، والحقيقة ، والعدل . ومن الافعال ما نسميه بافعال الشر والدناءة ، والتحيز ، والجبن ، والخزى ، والاجرام، لالتصاق هذه الصفات بها ، أولا ، وقيامها على أسباب الأنانية والسوء . ثانياً الفعل الواحد من هذه الافعال تتفاوت درجانه أدبياً . إما أنكبر الفقير الذي يجود بالقليل ، و نضع قليله فوق الكثير من الغنى الذي يجود ما زاد عن حاجته

أخطأ روشفوكلد وبنتام فى زعمهما ، وعارض كل بمذهبه الفاظ اللغة ، وعبر التاريخ ، وأحكام العقل ، والضمير

(ب) المنفعة على وجربها الصحيح - بالنظر التحليلي برى أن مذهب بنتام عبارة عن قاعدة أدبية تجعل المنفعة الصحيحة أو السعادة أصل الحق والأدب أولاً، ونظرية اقتصادية لمنافع الجنس البشرى ثانياً. تلك المنافع التي يجب أن تنتهى اليها على زعمه جميع الأفكار، والأفعال البشرية. بمعنى أن الأنسان لا يسعى بافعاله الا الى سعادته، والسعادة هي النصيب الاوفر من اللذات مجرداً للهاية القصوى من الآلام، والافعال النافعة التي نسميها عادة بافعال طيبة هي ما كانت الى جانب الألم، والافعال النافعة التي نسميها عادة بافعال الصادرة على العكس من الأولى مفعلى زعم بنتام « أن كل ما زاد في اللذات، ونقص في الآلام، كان أقرب الى السعادة» فالأدب عنده ليس شيئاً آخر إلا عيار المنفعة في الأعمال البشرية أراد (ابيقوريوس) أن يتخير اللذات، (و بنتام) يريد أن يراعي الانسان،

منفعته ، وكل منها وضع لنظريته قواعد لا فائدة من حشو الذهن بها ، هذه القواعد شبهة بالمعادلات الرياضية . أراد ( بنتام ) أن يَتَبَرَلها بالقواعد الا دبية القديمة ، لأنها على زعمه عمل اختيارى أساسه القوة والسلطة . أما هو فيقول : إنه لا جل معرفة قيمة أى عمل يُنظر إلى اللذة الحاصلة من حيث شدتها أو ضعفها ، ومدتها إن كانت وقتية أو دائمة ، وهل هى محققة أو مشكوك فيها ? وهل هى بمفردها تكون سبباً لغيرها أيضاً ? . . . . . وحساب كهذا ليس بالسهل على كل إنسان

ولنفرض أننا اتبعنا قواعد (بنتام) وكنا عادلين ومحسنين و معتدلين بالحساب والتقدير ؟ فانا لا نكون إذن من أهل الفضيلة بل من الحاسبين الماهرين. ولو اتبعتنا أيها الانسان خرجنا بك من دائرة الادب إلى مضار العمل ، لتكون ناجحاً في عملك لا فاضلاً شريفاً. وكيف نفسر العواطف الادبية الخاصة بارتياح الضمير أو وخزه ، و بالا حترام أو الاحتقار ؟ إذاً لا يكون الرجل المسوق إلى السجن أو الة الاعدام مذنباً جانياً ا إنما هو مخطى ، في حسابه ، خانه الحظ والحساب فأور داه حقه

(م) المنفعة النامة - رأس هذا المذهب (استيوارت ميل) أخذ بمذهب (بنتام) مع تعديل قليل ، اعتبر السعادة (الدنيوية) أنها الغاية من الأفعال الأدبية ، والفاصل بينها و بين بعضها \_ كا . قال (بنتام) لكنه زاد عليه بان اعتبر في اللذات الركم والكيف معاً ، فقال : اللذات على قسمين ، لذات عليا ، وخصها بالخسم - قال . خير لك أن تكون سقر اطاً ساخطاً ، من أن تكون شهوانياً راضياً

وكذلك يقول استيوارت ميل: أن الميدأ الأول الأدب هو السعادة العامة. وليست السعادة الفردية وحدها. فالأعمال التي ترمى إلى ازدياد سعادة الجميع هي المعترف بانها أفعال طيبة من الجميع. والأفعال التي تعوق تلك السعادة هي الأفعال المعترف بانها أفعال سيئة. فالخير أو الفضيلة في نفسها وعلى اختلاف درجاتها، هي المنفعة الاجتماعية عنده.

الرد على هذا المذهب \_ اعتبر ( بنتام ) في السعادة كمية اللذات الحاصلة

أما (استيوارت ميل) فزاد عليهما اعتبار صقة اللذات ، ومع كل فان ذلك لا يكفى التكوين قاعدة للأدب عيحة لأن تجرد العمل من الغرض الأدبى الأكمل يجعل عمين درجات اللذات مستحيلاً ما دام لا يوجد مبدأ عام يتخذ أساساً

وليلاحظ أيضاً أنه ما دام القول بمذهب المنفعة مقبولا ، فان الضمير ، ووخز الضمير ، والارتياح الأدبي ، والفضل ، والحرمان ، والاحترام ، والاحتقار ، والعقاب ، والثواب ، والشرف ، والخزى ، لا محل لوجودها ، ولا حق لا هلهذا المذهب في القول بها ولا الاعتماد عليها . وكفي التاريخ والنجارب الشخصية دليلا على أن هذا المذهب لم يوضع على قواعد عقلية ، متفقة مع الطبيعة البشرية

إن مذهب المنفعة على أى شكل كان ، لم يبعد كشيراً عن مذهب اللذات، وكلاهما لا يوصل إلا إلى تحجر العواطف الشريفة في الانسان، والمحلال المجتمع

لِمُ أَضحًى سعادتى خدمةً اسعادة المجتمع ألأن السعادة العامة لاتلبث أن ترجع إلى السعادة الفردية ؟ اذاً لقد وقعنا في الأنانية . أم الا ولى أشرف من الثانية ؟ وهذا لا معنى له عند أهل المذهب . أما في مذهب الواجب فان الفرد له غاية سامية ، لا تسمح له بان يكون مجرد واسطة . إن له حقاً في العمل لخيره الخاص دون أن يتعلق ذلك الخير بأجمعه بالجماعة أو الحكومة .

الخير والصلاح بمعزل عن النافع المفيد ، ولا تشابه بينهما، ومهما يكن للفود أو للجماعة ، فالمنفعة ليست الا واسطة ، والخير غاية

# مذهب العواطف (٢)

يقول أصحاب هذا المذهب بالرجوع الى العواطف العامة ، الصادرة عن القلب البشرى فى توجيه شـــتُون الحياة . أى اعتبار العاطفة ـــ على اية صورة كانت ـــ الفاصل الوحيد بين الخير والشر

قال روسو (١): العاطفة الأُخلاقية أو الضمير الغريري مرشد لايخطيء.

<sup>(</sup>۱) اخلاقی فرنسی شهیر

وقال جاكوبي (١٦): النور الحقيقي هو الحدس الطبيعي ، أو الالهام الساذج للقلب. وقال سميث (٢) الخير في الافعال البشرية ما جلب المحبة ، والشر ما جلب الحبة والبغضاء . وقد رد بعضهم على روسو فقال : إن روسو جعل النتيجة سببا . أي جمل نتيجة القانون ، القانون نفسه . مع أن العاطفة الاخلاقية هي بنت أحكام الضمير . وأن الانسان يختلف حكمه على الاشياء بحسب رضاه أو سخطه عليها . والنفوس الشريرة قد تتجرد من وخز الضمير ، وكذا النفوس الخبيثة قد لانشعر بالارتياح الأدبي الذي يعقب الفضيلة و بالجلة فإن حكم العاطفة مجود من الوضوح والتأكيد والصفات المطلقة التي لقانون الخير

أما ما يختص بالضمير الغريزى، والالهام الطبيعي، فليعلم روسو وجاكوبى أن ذلك لا يكفى بل لا بد من الاستعانة بالروية والتأمل، لنعلم إن كان مايدفعنا هو الضمير بعينه، أو هى غريزة السوء. وان كان للانسان قانون أدبى، وجب أن يكون معقولا. ومتى كان معقولا كان منشؤه العقل

يقول جاكوبى : يجب الخضوع للعواطف النقية الراقية ، والميول الشريفة اللقلب . نعم يجب ذلك ، ولكن من أين نعلم انها كذلك ؟ الجواب : بالرجوع إلى قاعدة الخير دون غيرها . ومن ذا الذي يميز لنا نقاءها ، ونبلها و رقيها؟ الجواب: هو العقل

قال بسكال: إن الانسان يولد حائراً ، لأ نه لا يولد وفيه جنوح الانانية تظهر في الطفــل وهو بالمهد طبيعة التمرد والخبث. ومن هنا نعــلم فضيلة التربية علينا

وقال روسو: يولد الانسان طيباً وإنما تفسده الجماعة. ورأيه ظاهم الفساد، لأن المشاهد بالعيان أن الانسان إنما يجاهد بنفسه وطبائعه حتى يكون إنساناً كاملاً

أما رأى سميث الانكليزى فخطأ محض أيضاً ، لا نه كذلك جعل النتيجة قاعدة . لِمَ يُوحى بعض الافعال المحبة وبعضها الكراهية ؟

<sup>(</sup>۱) عالم المانی معروف (۳) عالم انجایزی معروف أ

أصول الفلسفة ج ٤ م -- ٩

ذلك بالطبع لان بعضها طيب، و بعضها خبيث. ولكن كيف نفرق بين الطيب والخبيث منها إذا لم يكن هناك قاعدة يعرف منها ذلك؟

يلاحظ أن (سميث) خلط بين الاحترام والخبة ، وهما ليسا شيئاً واحداً ، ولا يصدران عن مبدأ واحد . فالاحترام يتم بالدايل والبرهان . أما الحبة فليست كذلك . مبدأ الاحترام ، أو قاعدته هو العقل ، أما المحبة فالحساسية مصدرها ، وفي الحقيقة أن الاحترام البشرى ، واهتمام الرأى العام وهو الذي يريده (سميث) قاعدة . وعلى كل فاين الرأى قد يخطى الخير ، وقد يحبّذ الشر . والفضيلة معناها اقتحام الرأى والخروج عن الاجماع متى كان مخالفاً للحق والخير ، وهو مايسمى بالشجاعة ، وضده هو الجبن بعينه . وهل يريد (سميث) منا أن نكون غلاظ القوب متى ألقت بنا المصادفات بين قوم غلاظ حتى نتفادى من كراهيهم "

المحبة أو الكراهية طريقها إلى العدل غير مأمون. ولذلك لا تصلح المحبة أو الكراهية أن تكون قواعد للأدب يبنى عليها التفريق بين الافعال البشرية ووزنها.

# وظيفه القلب والعواطف في الارب - إنه وإن كانت المساسية العنوية ،

أو القلب مسمى بأسائه المختلفة: عاطفة . محبة . شهوة . فأنها لاتصلح أن تكون أساساً للأدب ، إلا أن لها وظيفة كبرى في تكوين الخُلُق ، فالعقل نظرياً . كان أو علياً على الاخص ، لا يذهب بعيدا ، ولا يعلو كثيراً ، بغير القلب . تحفظ حمية القلب نور العقل وتزيده قوة . إذا كانت الافكار العالية مصدرها العقل ، فإن الاعمال الجسيمة ، والمشروعات الخطيرة ، والفضائل الكبرى ، وحياة العظاء من الرجال ، آتية من ناحية القلب . يقولون : بالتعليم تنمو القوة المدركة ، وبالتربية بتكون القلب

نور العقل لا يفيد وحيداً · ولكن بالحية والنور تتكون الحياة كلها . وفي الامثال « علم بلا ضمير خراب النفس » ، كن من ذوى القلوب ، فان ذا القلب خطير في حياته ، خطير في مماته . بغيرالقلب يكون الانسان جياناً نذلا ساقط المروءة

(٣) مذهب الواجب المحطق

رأس هذا المذهب الشهير (كنْت) قال هذا الفيلسوف بتجرد فكرة الواجب من فكرة الوازع والثواب. وتبعه فى رأيه (جوفرداى) على أن سبب الواجب — والسبب لازم لكل فعل أدبى — لاينافى وجود أى سبب آخر ، ولا ينافى فكرة الوازع ، كا يزيم هؤلاء الفلاسفة

النزاهة شرط فى تحقق الخير، ولكن ذلك لاينافى — فى شرعة السلوك الأدبى — صدور السعادة من الخير والشقاء من الشر، فلايمكن القول بأن الانسان لايُعدُ فاضلا خيِّرا إلا إذا أخطأته كل منفعة من عمل الخير حتى ذلك الارتياح الادبى الذي يعقب القيام بالواجب. افان الواقع غير ذلك ، لأَن الفضيلة والامانة، والطيبة، مصدر سرور وانشراح بحكم طبيعتها

إذا سأل سائل ماهى الفضيلة ? قلمنا: هي جهاد دائم مستمد مع الانشراح تأتيه الارادة توصلا للكمال. والسعادة بصفتها أجراً جزء من هــذا الجهـــاد

قد يضاف لسبب الواجب اسباب أمرى تائوية. فالصداقة إذا أعطت واجباً ولذاذة معاجديرة بالمثوبة. والخوف من عذاب الآخرة والطمع في نعيمها ، إن لم يكن خوفاً دنيئاً ، أو أملاً غير صادق مضافا كلاهما إلى سبب الواجب. جدير بالاعتبار أيضاً

مذهب الواجب المحض مذهب غير مفهوم، ومخالف للسنن الطبيعيه فان. الانسان يبحث بفطرته عن السعادة التي خلق لها . ولا يتم واجبه ولا يعمل الفضيلة إلا وهو يريد بها كاله الذاتي الموصل إلى النعيم الابدى ، وإلا كان معناه تقديم. أسباب دون الاهمام بنتائجها . وهو مالا معنى له .

لا يمكن لهزاماله أنه يتابع في عمد سلسلة النظام الأدبى دون أن تتحد في نهايته مصلحته العلميا وواجبه الاعلى

محبة الخير، ومحبة السمادة ، من الامور الطبيعية الغريزية وكلاهما مستقل

عن الآخر . نحن لانحب الخير لاننا نحب السعادة فقط ولكن الرغبة في السعادة والخوف من الشقاء ، يظاهران العقل والاوادة في جهاد الشهوات

الفضيلة كالواجب مبدأ لاغاية كابزعم (كنت) وأصحابه . هما مبدأ أوواسطة للوصول إلى الغاية ، وهي الكمال . أما قولهم « اعمل الواجب للواجب وتمسك بالفضيلة للفضيلة » فمن الهذيان غير المفهوم . كقولك : يجب الأكل للأكل للأكل موضع يجب الاكل لتعيش ، ويجب المشي للمشي بدل يجب المشي للوصول إلى المكان المقصود

# الكتاب الثانى فى الادب العملى

#### مقرمة

مما تقدم علمنا أن القانون الأدبي هو قانون طبيعتنا البشرية ، كما علمنا صفاته والمعانى العالقة به ، وكلها يؤيد أن هذا القانون ينزل في معانيه عند حكم المولى جلت قدرته ، ويجرى على مقتضى حكمته في خلق الانسان . وأنه لم يخلق لهواً ولا لعباً ، وإنما خلق خلقاً سويا ، ورشح بما فيه من قوى وملكات إلى الكال الروحى الأعلى \_ إن هو سار على نهجه الرشيد ، واستن سبيله القويم ، فقام بواجباته ، واحتفظ بحقوقه التي فصلها له القانون الأدبى تفصيلاً لا غموض فيه . أما من اتبع هواه ، ونسى خلقه ، وانحرف بقواه عن طريق الكال البشرى ، فقد اختل فظامه ، وقاوم طبيعته المعنوية ، واصبح غير أهل لمرتبتي العقل والحرية التي ميزته عن سائر المخلوقات

هذه المبادئ العامة التي فيها معنى الواجب ، هي التي سنقول هنا في تطبيقها على الأفعال البشرية المختلفة ، أي واجبات الانسان نحو نفسه ، ونحو الخالق ، والناس ، والحيوان ، وهو ما يسمى بالأدب العملي ، أو علم الواجبات

أقرام - علاقات الحياة البشرية هي واجباتنا نحو أنفسنا ، وهو أدب الفرد ، أو نحو أمثالنا ، وهو الأدب الاجتماعي ، أو « أدب الجماعة » . أو نحو المولى عن وجل ، وهو أدب الدين ، أو نحو الحيوان الاعجم ، وهو أدب الرفق بالحيوان .

# الْبَانِ الْمُؤْلِثُنَّ اللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

### أدب الفرد

أساس واحباننا محو أنفسنا — المبدأ الآتى: الإنسان مكلف أن يكون إنساناً ، بمعنى انه يجب على الانسان أن يعمل لتحقيق الماهية الانسانية فيه ، وإنماء ملكاته التى اختص بها ، فامتاز عن سائر الحيوان . ولما كان العقل هو أصل الحركة والنشاط الأدبيين في الإنسان فالماهية الإنسانية لاتتحقق فيه ولا يبتلغ الغاية التى رشع لها حتى يكون كل فعل من أفعاله مؤيداً بما يبرره أمام ذلك العقل

وقد وضع بعضهم أساساً لأدب الفرد فقال: الاسان مكلف بالاحتفاظ بكرامته الشخصية، أى انه يجب عليه أن يحترم في شخصه ذلك الكائن الذى منحه الله العقل والحرية، فزاد في شرفه ومنزلته بين الكائنات، وأن يحمل غيره على احترامه. ومن هنا جاء احترام الانسان لشخصه، وهو على صور عدة، أهمها: الاعتدال، والتبصر، والشجاعة، واحترام المقيقة، وإخلاص الانسان لنفسه. وجاء أيضاً: عهد القيام بالواجب، والمطالبة بحقوق الواجب

أما الفيلسوف (كَنْت) فأساس أدب الفرد عنده هو أساس الأدب العام: « اعمل بحيث يكون عملك للانسانية ، سواء في شخصك أو شخص غيرك، كأنه غاية لا واسطة »

أما عند القدماء من الفلاسفة ، وخصوصاً الرواقيين ، فأساس الأدب الواجبات السلبية كقولهم « تحمل المصائب . جانب اللذات » أى بإهمال الواجبات الإيجابية . كأنها لم تكن أساساً لعمل ما من الأعمال البشرية عندهم

أقسام هذه الوامبات: لما كان الانسان مركباً من الجسم والنفس فواجباته

نجو نفسه لا بد منأن تتعلق بهذين العنصرين. وواجبات كل من الجسم والنفس على نوءين أيضاً: واجبات خاصة بالحفظ والتمام، وواجبات خاصة بالكمال. فالاولى هي الخاصة بالغذاء، وصحة الاجسام، وسلامة الاعضاء. والثانية خاصة بالتربية وتقوية الملكات

الواجبات نحوالجسم — كان افلاطون يقول: إن الجسم هو مكان النفس أو هو آلة بسيطة تحركها النفس، لكن المتأخرين يقولون: إن الجسم جزء متم للنفس ومتحد بها اتحاداً خاصاً ، فهو شريكها في تكوين عملها ، وتكوين وظيفتي الفكر والعواطف

وسلامة الجسم عادة ، شرط لازم لكمال الحياة العقلية والادبية . وكمال النفس هو العلة والغاية من العناية بالجسم . فالنفس غاية والجسم واسطة .

قال (باكون) « النظافة للأجسام كالحياء للاخلاق ، لأنها مظهر احترام الانسان لنفسه وللجماعة » . والنظافة حقاً من أول شروط الصحة ، ومن أمثال القدماء: « النفس النقية في الجسم النقي » وصحة الجسم تنم بفضيلة : وهي الاعتدال . وبعلم : وهو علم قانون الصحة . أما الاولى فهي الاعتدال في المأكل والمشرب ، فلا يعطى للجسم إلا ما هو ضرورى للحياة ، والثاني هو علم القواعد الصحية التي وصل إلى معرفتها الانسان بالدرس أو بالتجارب

إن مراعاة صحة الجسم لم تكن من النصائح العادية ، وإنما هي واجب من أوجب الواجبات ، إذ كان اختلال القوى الجسمية مؤدياً حما إلى اختلال القوى الادبية ، لانها متضامنة فيا بينها ، والإنحلال الطبيعي يجر إلى انحلال القوة المدركة والإرادة ويحول دون القيام ببعض الواجبات نحو الإنسان نفسه والجاعة .

ولذلك كانت الزياضة البدنية واجباً أيضاً لتقوية القوى الجسمانية ونموها . ومن أمثال المتأخرين . العقل السليم في الجسم السليم

الانتحار بالانتحار جناية عظمى ، ومعصية من أكبر المعاصى فهو النكار المياة الادبية اللاصقة بالانسان. وفيه مخالفة جميع الواجبات المفروضة عليه

في هذه الحياة . فيه مخالمة الله عز وجل ، لأن القانون الادبى المؤيد لحرمة الحياة هو نص حكمته و إرادته . وفيه فرار من واجباته نحو الجماعة وهو أحد أعضائها . ولسكل عضو حقوق ، وعليه واجبات ، يعتبر التخلي عنها جريمة ، كالفرار من الجندية ، وفيه مخالفة لواجباته نحو نفسه ، لان المنتحر إنما يقتل في شخصه عاملا من عوامل الحياة الدنيا ، وما خلق نفسه و إنما خلقه الله جلّت قدرته و إليه يجب أن يسلم الامر في حياته وممانه

هُل فى الانتحار معنى من معانى الشجاعة ؟ معلوم أن الشجاعة هى القوة المعنوية ، هى عظمة النفس . وهذه لا تتحقق فى غير الواجبات، والانتحار لايتفق مع الواجبات كما قدمنا . فن قال إن الإنتحار شجاعة ، فانما يسىء استعال اللفظ و يجرده عن معناه الذى وضع له

القانون الادبي الذي نعيش في ظله ، قانون مطلق . والواجب الذي يعلمنا إياه مطلق أيضاً . فإذا طبقنا تواعده وأصوله على أحوال الحياة المختلفة لاتراها تخرج عن معناه البتة . فمنلا : الانسان البائس الذي يثن تحت أثقال الحياة والمصائب فلا يعرف لها دواء ولا يدري متى تنتهي ، هل له أن ينتحر ؟ كلا لأن الانسان لم يخلق ليكون سعيداً في الارض ، وإنما خلق ليقوم بالواجب انتظاراً للسعادة المرجوة . ولا تدرى نفس أيان موعدها . والفضيلة تضع الانسان فوق ما يمتحن به من البلاء وحوادث الايام

والانسان الذى تقطعت به الاسباب ، وأصبح عالة على أمثاله ، فرأى نفسه حلا ثقيلا بدلا من أن يكون لهم معيناً ، وحائلا ومؤخراً لسمادتهم ، هل له أن ينتجر ؟ كلا ، فان على أمثالنا واجبات نحونا وعلينا لهم كذلك . فهم يقومون بواجباتهم بداعى الاخلاص ، ونحن كذلك تقوم بواجباتنا بالصبر والشجاعة . وكلانا يعمل فى الحقيقة ماهو لازم . وفيه النفع الصحيح للمجتمع لأن الواجب مطلق تزول أمامه الأسباب والاعتبارات ، وهو يمحوها كما تمحو الظلمة ضوء النهار . وهل يجوز الأسباب والاعتبارات ، وهو يمحوها كما تمحو الجزيمة جريمة أفظع منها وأشد الانتحار فراراً من العار ؟ العار جريمة ، وكيف تمحو الجزيمة جريمة أفظع منها وأشد إنما ؟ ومتى محا الانتحار عاراً ؟ محو العدار لا يكون بغير انتو بة والاستغار ،

وإتيان الفضائل التي تزيلها من الاذهان . أما إذا كان العار لوشاية فاعتقاد المرء براءته وارتياح ضميره بأنه على غير أساس صحيح ،كاف لأن يعيش به سعيداً أمام ضميره وأمام الله الذي خلقه وإليه مرجعنا جميعاً

وهل لانسان أصيب بالطاعون فخشى شر العدوى إلى غيره أن ينتحر؟ كلا فإن الحياة لله تعالى ، ثم للواجب ، فلا يمكن التصرف فيها . هل للانسان أن يعرض حياته للخطر لنجاة إنسان من الغرق أو الحريق؟ نعم . لا نه لا انتحار هنا، وإنما هو تعريض الحياة للقيام بواجب الاحسان، وعمل من أعمال الاخلاص .

ألا يكون النعرض لخطر الموت المحقق للدفاع عن الوطن انتحاراً الآكلا. إن الدفاع عن الوطن واجب ، ومن أوجب الواجبات ، والقيام به عمل من أعمال البطولة. والانتحار فرار من الواجب ، والفرار من الواجب جبن وخور . أما الموت في سبيل الوطن فو اجب . وكل انسان يجب عليه ان يضحى حياته لوطنه ، لان الحياة لا قيمة لها ، ولا هي مقدسة إلا بالواجب .

# الوامِب نحو النفسي

واجباننا نحو النفس ، هي واجباتنا نحو ملكاتها الثلاث : القوة المدركة ، والحاسية ، والارادة . التي يجب علينا أن نعمل لتقو ينها وترشيحها للخير

### (١) الواجبات الخاصة بالقوة المدركة

وظيفة هذه القوة معرفة الحقيقة أو حقائق الأمور . ومعرفة الحقيقة من الضروريات ، لان العمل وسلوك الانسان فى أى أمر يتملق بدرجة فهمه ومعرفته لذلك الأمر ، أى أن طبيعة العمل وخواصه من طبيعة العرفة وخواصها . وعليه يكون واجب التعليم فرضاً على كل إنسان ، وعلى قدر استطاعته

والقوة المدركة كباقى الملكات ، تضعف وتخمد بالجمود ، وتنمو وتكمل بالملاحظة ، والروية ، والدرس ، إذا تركت وشأنها بلا تعلم امتلأت بالاوهام ، أصول الفلسفة ج ، م - ١٠

والترهات، والخواطر الكاذبة، وإنّ ساء تعليمها، انقلبت شراً على الانسان والجاعة، وإذا حسن كانت خيراً

وفى الانسان ميل طبيعي لمعرفة الاشياء: هو حب الاستطلاع . هذا الميل يجب أن لا يترك فيضل فى دياجى الأوهام والاباطيل ، بل يجب التحرز فيه من السذاجة ، وهى تصديق كل ما يقال تصديقاً أعمى ، ومن التشكك وهو الشك

ليس المطاوب فى رقى القوة المدركة تقدمها وازدياد معلوماتها ، و إنما المطاوب المحسان الطريقة التى تتبع فى نموها وتقو يتمها ، فليس الانسان النافع للجماعه هو الانسان الاكثر تعلماً ، وإنما هوالانسان الاحسن تعلماً . والافكار قوة ، وهى التى تقود العالم . قال الشهير باكون « الانسان يعمل بقدر ما يعلم »

إن فكرة قد تثب من القوة المدركة فتقلب نظام الكون رأساً على عقب ، و ناهيك بمافعل البخار والكهرباء في عالم الصناعة والتجارة وسائر أسباب العمران .

امترام الحقيقة — ليس الكبنب ممقوتاً في أدب الفرد وحده ، بل وفي أدب الجاعة أيضاً ، فهو يخالف العدل ، والاحسان ، والكرامة الشخصية ، إن احترام الانسان لنفسه ، أو عاطفة المكرامة الشخصية فيه ، ليست شيئاً آخر في الواقع سوى احترام الحقيقة .

عش صديقاً للحقيقة . فكرِّر كا ترى . قال كل ماتعة قد \_ ذلك معنى الكدامة .

إذا قضت ظروف على الانسان أن لايقول كل مايعتقد ، أوكل مايعرف ، فلا ينسى أبداً إذا تكلم أن يفتكر فيما يقول

ياو يح رجل يقال له بين الرجال (أنت كاذب) ويافخر إنسان يقال له (أنت صادق) ماأحلي هذا وما أمر ذاك . . !!

إن رجلا يعتقد غير مايقول ، أو يقول غير مايعتقد ، لرجل يناقيض نفسه ، و يخالف طبيعته الادبية

ولا يكون الكذب إلا لحب الظهور، أو لغاية غير كريمة، أو لجبن أو لملكر وخبائة، أولدفع عار الكسل والطيش، وسوء التصرف، وعدم التبصر، وكل عيب في الانسان يخشى افتضاحه، أي يريد أن يداري سوأته بسوأة مثلها أوأشد جرماً

امنرام صفة الانساني - النفاق - عدا الكذب في الاقوال بوجد كذب في الافعال كل انسان يقول أو يفعل مالا يعتقد بقصد خدعة الغير فهو كاذب . إن رجلا يعرف الحق ويخجل من قوله ، أو يعرف الخير ولا بجسر على فعله ، فلاشك أن عمله هذا خيانة ، وتنازل منه عن حريته وكرامته وسائر حقوقه المقدسة . ذلك الرجل الذي يخاف أن يقال عنه : انه صادق ، أوخير ليس بالجانى فقط ، بل هو فوق ذلك هُزاة وحقيق بالاحتقار . ولا يصلح أن يكون عجلا للثقة ، ولا بركن اليه في غرض ما

والنفاق هوالشر فى صورة الخير . والمنافق لا يجهل نفسه ولا هو مخدوع فى أمره ، وإنما يسعى ليخدع غيره . يلبس ثياب الفضيله كى يخفى على الناس شأنه . قال روشفوكلد « النفاق تحية الرذيلة للفضيلة » يريد بالتحية أنها اعتراف من الرذيلة بسمو قدر الفصيلة ، وانها أعلى منها وأرفع ، ولولا ذلك لما تظاهر بها المنافق أمام الناس .

افروص الانسان نحو نفسه إذا أو شراً فعلوه أنصف الناس من نفسه بلا تحين ولا مغالاة ، ولم ينكر عليهم خيراً أو شراً فعلوه في ذاته

لا يعدم المغالط حجة يبرر بها خطأه ، وذلك إما لحب الذات أولغاية ، أو الشهوة ، والشهوات معين احتجاجات لا ينضب، وعين للتعللات لا تغيض، فحب الذات غشاوة على عين المرء لاثريه سيئاته . والحسد والغيرة مرض يعميه عن حسنات الغير . وقد قيل « يرى القذى في عين أخيه ولا يرى العصا في عينه »

كأنه يزن بوزنين ، ويكيل بكيلين . مثل الرجل القاسى الغليظ القلب ، يعلل نفسه بالقوة ، والعنيد بالعزم والمسرف بالكرم ، والجبان بالتبصر ، والبخيل بالحرص على مستقبل أولاده وذويه ، و هكذا

الكبرياء ، وهو تقدير الانسان لنفسه لايتفق مع الكبرياء ، وهو تقدير الانسان لنفسه تقديراً يجوز الحدود

والكبرياء على درجات: الكبرياء بمعناها الخاص، وهو أن يرفع الانسان قدر نفسه فوق أقدار الناس. والتعالى وهو احتقار الناس واستصغارهم، وكذلك دعوى الغنى عن الناس فانها ضرب من ضروب الكبر أيضاً، وحب الظهور كذلك كبرياء. قاصر على الصغائر من الامور، كالتأنق في الملبس والمركب ونحوهما، والدعوى تكبر أيضاً، وهي التبجح بدعوى العلم، والفخور متكبر كذلك، يكنذب على الله والناس بالاعلان عن نفسه بالقاب وصفات وأعمال، كذلك، وغلو وفضول

# وممه الواجيات الخاصة بالتموة المدركة - النبصر ( راجع صفحة ٣٧ )

وكذلك النظام ، وهو تصريف الفكر للوسائل بحسب غايتها . قال الشهير بوسويه « علاقة النظام بالعقل علاقة غاية فى المتانة والرسوخ »

يجب أن يتعود الانسان وضع كل شيء في محله ، وأن يعمل كل شيء في وقته فالنظام في الحياة يربح الجسم ، ويروح النفس ويصقل الفكر

#### الولعيات الخاصة بالحدادية

من واجبنا أيضا منع الشهوات الدنيئة ان تتولد فينا ، ومحو كل أثر للغيرة. والحسد والانانية، والاستعاضة عنها بالهو اطف الشريفة، كمحبة الأهل والاقارب ، وحب الوطن ، وحسن المعاشرة ، والاعجاب بالجال ، ومحبة الخير والعلم وأهم الواجبات الخاصة بالحساسية احترام النفس أو عاطفة الكرامة الشخصية،

والاعتدال فى المأكل والشرب، صيانة الصالح الجسم، وحفظاً للقوى والملكات أن يقع فيها الاضطراب، ويؤذيها شر التخم

وللكرامة الشخصية أسماء باختلاف علاقاتها بالملكات الاصلية للنفس فهى التبصر ، فيما يختص بالارادة . والاعتدال ، فيما يختص بالحساسية

الاعتدال في احراز الحال - إذا كان إحراز المال لا يطلب على أنه وسيلة لنيل ماتشتهي النفس من حاجات العيش ، وإنما يطلب لذاته وليكون أموالا مرصودة ، فهو البخل والشح بعينه ، وصاحبه لا يملك المال ، بل المال يملكه و يسترقه ، و يبقى عليه حارساً حتى يموت فيتمتع به غيره . كذلك الاسراف نقيض البخل . فهو مبيد المال ، ومخرب الديار ، وجالب الحسرات ، ومشقى النفوس إلا إن الاعتدال ، وهو أن يكون الانسان قواماً بين ذلك . هو الطريق المحمود المأمون الذي فيه معني الكرامة الشخصية ، والاحترام الانساني ، اللائق بالمرتبة البشرية

#### الواحيات الخاصة بالارادة

#### (١) الارادة

تكلمنا في علم النفس عن الأرادة وصفاتها واتحادها بالعقل في تكوين الانسان. وسنرسل الكلام هنا على وظيفتها في تكوين شخصيته. قال ديكارت: ليس في الانسان ماهو لاصق بشخصيته أكتثر من الارادة، فالقوة المدركة، والحساسية، أشياء تملكلها، اما الارادة فهي نحن بذاتنا. هي دليل الأثية ومظهرها لدى الناس جميعا

وحقا على قدر المزاج الخاص للارادة وبنيتها ، يكون الوجود الذاتى للانسان أى أن معيار قيمة الرجل في إرادته

يشهد حسن الذوق ويجاهر في كل وقت أن الانسان بالارادة يكون إنسانا .

إذا سلب المرء عقله قيل عنه أبله . او غاض قلبه قيل عنه جبان لئيم . أما إن تجرد عن الارادة فهو ليس بانسان

كشير من البائسين و المحزونين تكون علمتهم من أنفسهم هي ضعف الارادة . لا يعرفون كيف يقفون في صفوف الجهاد الحيوى بل يجدون من فعل الناس ورحمهم ما يظنونه نعيا وعيشا رغيدا. يظنون ذلك فلا يعملون ، ولا يسعون في الارض كما يسعى اولو العزم ، ذلك سبيلهم الوحيد الى البؤس و إلى الرذيلة ، ولوعقل هؤلاء ماوردوه

قال حكيم أنا اريد .. أكلة عز وجودها فى العالم ،وإن ادعاها كشيرون . أما من عرف سرها الخطير فذلك إن عاش وقتا بائساً أو محزونا ، فلسوف تراه أعلى الناس قدرا ، وأشرفهم منزلة

الوجيات نحو الدرادة - الشجاعة - فضيلة الارادة الخاصة بها هي الشجاعة التي بها يحفظ الانسان كرامته الشخصية . ويقصى عن ارادته كلما من شأنه النيلُ من حريبها ، فلا يرضى الاستعباد طائعا مختاراً ، ولا ينقاد للخسيس من السعادات لأن كل ذلك معناه التنازل عن ارادته . يتجافى عن اللذات والشهوات ، ويأنف الجنوح إلى المنفعة الشخصية ، لانه لا يريد أن يجهل إرادته في حل من سلطان العقل والواجب

القوة والثقة — ذكرنا فى باب الادب العام معنى القوة ومعنى الثقـة (راجع صفحة ٣٨)

من الضعف أن يرهب الانسان الصعوبات من بعيد ، ولكنه إذا اقترب منها تصغر في عينه ، وربما زالت عن آخرها

ليس فى ميسور إنسان أن يقدر مايجب عمله تماماً ، مالم يبدأ بتجربته ، فمن المحال أن يُقدر جهد القوى البشرية بغير التجربة ، ولطالما فعل الانسان مالم يكن يعتقد قدرته على عمله . من ذلك القاعدة : اشرع في عمل ماتريد كأن في قدرتك كل شيء . فسمر نجاح بعضهم في الاعمال الخطيرة ، وتذليل الصعوبات الاستثنائية

التي صادفتهم في طريقهم وكادت تثنيهم . هو العمــل بكل قواهم وحيلهــم ، التي صادفتهم في طريقهم وحيلهــم ،

والثقة بالنجاح؛ هي عين النجاح، لان المصاعب والحوائل تتساقط غالباً من الفسها أمام الاذهان المشحوذة الصابرة، فهي تعمل لقهرها والغلبة عليها كما يفعل الماء في الصخور

فالثبات الثبات ، وإلى الامام ثم إلى الامام ، واياك وخور العزيمة فان لفتة إلى الوراء قد تذهب بكل أمل و يحل فيها الخطر فكأن القوم ما كانوا . يجمع المرء بثباته من الاشياء والمعلومات الصغير بعد الصغير ، فلا يلبث أن يكون بين يديه مجاميع لايدرى متى كانت وكيف تمت له .

### ( ۲ ) العمل

العمل من ضروريات الحياة . فهو لازم لحفظ الجسم ، وكال النفس ، وهو لازم أيضاً للقيام بالواجبات المفروضة علينا نحو أنفسنا ، ونحو الجماعة

وليس القصد من العمل أى عمل كان ، بل العمل النافع الذى تشترك فيـــه الملكات العقلية مع الجسم ، وإلا كان لعباً .

وما دامت للإنسان حاجات مادية ، وعقلية ، وأدبية ، في هذا الوجود وهي لا تدرك بغير العمل ، كان العمل من ضروريات الحياة ، العمل لازم للانسان كما قدمنا لسد حاجاته ، وللقيام بالمعونة المطلوبة منه لأفراد المجتمع في مقابل ما يناله من عومهم أيضاً مادام الانسان ، ديناً بطبعه ولا غنى له عن أمثاله .

العمل قانون عضوى أى ضرورى لحفظ أعضاء الجسم ونحوها ، لاعتبارات نفسية وفسيلوجية ، والعضو الذى لايعمل من جسم الانسان يفقد وظيفته ويصيبه الشلل. وهذا هو سر فساد الجسم والنفس وملكاتها بالكسل والخول

ولما كان العمل مصدر العلم والثروة ، كان معين الفضيلة أو هو الفضيلة بعيمها لان العمل يشغل المره: عن المهاشد والشرور

إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أى مفسدة الانسان، والعمل أصل سعادة الانسان ورخائه، فهو لذلك قانون طبيعة الانسان، على الانسان الحياة مع البطالة . ولكن لايملها مع العمل، وليست السعادة هي الغابة كلها من العمل بل والكمال أيضاً الذي يقود الانسان إلى السعادة التي تتناسب مع طبيعته، والغابة من وجوده لأن السعادة لاتشرف العمل من الوجهة الادبية، وإنما الكمال الذي يلحق النفس من أثره ، هو الغابة المرجوة، والقيمة المعمل

#### روح الاستقلال الحق

من واجباتنا نحو الارادة روح الاستقلال ، نعم الاستقلال على اطلاق لفظه لايتفق مع الحياة الاجهاعية ، لأن الانسان ملجم بضر ورات النظام الطبيعى والاجهاعي . ولا مناص له من هذه الضرورات . ولكن الانسان محتاج لحفظ مركزه بين الجاعة إلى شيء من الاستقلالا ليكون انساناً له ذاتية محدودة استقلالا بعيداً عن الكبرياء والعناد ، استقلالا اساسه عاطفة الواجب والكرامة الشخصية

الرجل المستقل استقلالا حقاً هو الرجل ذو العزم ، ذو المبادى ، التى يلازمها وتلازمه ، لا يضحى منها شيئاً لاى سبب كان حتى النهاية ذلك الرجل الذى يضم بين جو انحه نفساً قوية يشعر بها أنه أعلى مكاناً من كل حادث ، وأعز منالاً من المخاوف ، وأرنع مقاماً من أن تنزله الوعود عن سدة كرامته الشخصية ، الذى يعمل الواجب بغير نظر لمايكون بعد ، والذى لا يتخذ له مسيراً واماماً غير الضمير دون رأى الآخرين ، غير الواجب دون المنقعة ، غير الشرف دون المناصب والرتب ، والذى لا يمخى المساس بالواجب ، ولا يسخطه نزول الهوان به فى تأييد الواجب ، والذى لا يمخى المشهرة الباطلة ، وإنما يعتد بالشهرة الباطلة ، وإنما يعتد باحترام العقلاء وأهل الرأى ، والذى يفكر بنفسه دون أن يكون بوقا

الغيره بلا بحث ولا روية ، والذي يقول ما يعتقد ، لاما يقوله الناس ولا ما يلقن اليه والذي يفعل ما يمليه عليه عقله وضميره، لا ما يفعله غيره والذي لا ينحدر مع تبار الحوادث ، بل يناضل و يقاوم بالقول والاحتجاج ما دام الحق مهيناً ، والعدد للمهيضاً ، ولا يثنيه وقوع الامر ، أو نجاح الباطل وانتصاره

فالرجل المستقل هو الرجل الذي يحترم نفسه ، ويتولى جميع أمره . هو الرجل ذو الذاتية المعينة التي لاتفنى فى ذاتية غيره ، هو الرجل ذو النفس القوية ، العزيزة فى غير كبريا.

يزيد فى استقلال الرجل قوة العزيمة ، وهذه تأتى من رسوخ المبادى. ، وصحة الاعتقاد

والاستقلال الحق مكان عظيم في الحياه، لان قيمة المرء بعزيمة .

نعم إن الذكاء والعبقرية من اكبر النعم على المرء ، ولسكن خيراً منها قلب واسع الحرية عزيز الجانب. قد يكون الرجل محدود الفكر ، متوسط الذكاء ولكنه مستقل ، مثل هذا لا يكون رجلا عاديا بل يجب له الاحترام والاكبار والاعظام والرجل الذي يقبل المدح ويسمى إليه ، والذي يتعامل بأخس المعاملات ، والذي يعيش في الدنايا والشهوات ، لا يعمل إلا أشهوته وأغراضه ، ولو كان أذكى والناس طراً . إنه لرجل ساقط جدير بالاحتقار . إن روح الاستقلال لازمة للصغير حتى لا يكون عرضة لمثال سبيء من أقرائه ، وللناخب ليقاوم تأثير الاحزاب وينتخب بذمته وحريته ، وللقاضي ليحكم بالعدل غير مبال بوعد أو وعيد . وينتخب بذمته وحريته ، وللقاضي ليحكم بالعدل غير مبال لازم أيضاً للنقد كي فوظيفة القاضي إصداراً حكام لا إسداء من إذ هو رجل العدل لا رجل سلطة يهدى . من يشاء ما يشاء اسلطانه من حقوق الآخرين ، والاستقلال لازم أيضاً للنقد كي يكون الناقد مرشدا مخلصا للجمهور مظهر اله حقيقة الأمور وسط ضوضاء المدح . الكاذب ، و الخداع الفارغ ، والتغرير البتاع ليفيق من غفلته . ويرجع المضل عن غيه وضلاله ، وكذلك لازم لنواب الأمة ، ورؤساء الحكومات ، وقواد عليه وضلاله ، وكذلك لازم لنواب الأمة ، ورؤساء الحكومات ، وقواد . الميوش ، ولكل طبقة من الطبقات الاجتهاعية .

أفحسبت أن الخضوع والطاعة للقانون ينافى روح الاستقلال ؟ ــ كلا فان القانون معتبركاً نه نص إدارة الخقيقة | والعدل والنظام . فالخضوع له واجب ، ولا منافاة بين أداء الواجب وروح الاستقلال .

# النابلك في

# أدب الجماعة

الانسان مدنى بالطبع \_ لا يولد الانسان ولا يعيش إلا بين الجماعة ، وليس فى التاريخ ما يؤيد نظرية ( العقد الاجهاعى ) الذى زعمه ( روسو ) . ومها توغلنا فى العصور الأولى للانسانية فلا تكاد نجد غير جماعات مكونة .

قال منتسكيو: لِمَ كان الانسان بين الجاعة أينها وجد ؟ فهل خلق للجماعة ؟ ما هذه الحال التي وجد عليها في جميع أطوار الحياة البشرية إذا لم تكن هي قانون البشرية ؟

الجاعة حادث عام لاصق بالانسان فى كل زمان ومكان ، فلا يمكن أن يكون أساسه غير الطبيعة البشرية . ومتى نظرت نظرا تحليليا فى حاجات الانسان ، وملكاته ، وعواطفه ، ومعتقداته ومعنى العدل والحق ، وجدت كل شىء مؤيدا لكامة أرسطو . الانسان ميوانه المجتماعي

أقسام الارب الاجتماعي - ينقسم أدب الجاعة إلى أربعة أقسام . الاسرة أو الجمعية المنزلية . والجنس البشرى عامة . والدولة أو الجمعية المدنية .

# الفضيُّ لُالْأُوِّكُ

#### الاسرة

الأسرة (العائلة) هي الجماعة الطبيعية الأولى ، المسكوّنة من الأبوين وأولادهما. وهي أساس الجماعات كلما بين الناس. وبدونها لا يكون للجماعة وجود ثابت ، ولا معنى مفهوم. وقوة الجماعة أو الأمة من قوة الأسرة فيها.

روح الرزواج — الزواج عقد بين الرجل والمرأة ، الغرض منه تأسيس عشيرة يتعاون أفرادها بحكم عاطفة الرحم ، وآضرة القربى ، على تحمل مشاق الحياة ، والوصول الى السعادة المشتركة المبتغاة .

فروح الزواج هو العهد أو الرابطة الناشئة من هذا الاتفاق الاختيارى .

# (۲) علاقات الأسرة وواجباتها

تتكون الاسرة من جماعات ثلاث . (١) رابطة الزوج والزوجة ، وبينهما واجبات الزوجية (٢) رابطة الأبوة والأمومة (٣) الزوجية (٢) رابطة الأبوق والأمومة (٣) رابطة الأبناء بالابوين، وبينهم واجبات البنوة (٤) رابطة الأخوة بعضهم ببعض، وبينهم واجبات الخوة ، ويضاف إلى ذلك الواجبات نحو الخدم والحشم.

واجبات الضرورية السرة وكرامتها ، فلازوجة على زوجها واجب الحب ، والصداقة ، والثقة والثقة والنقة على قدر الميسرة . وللزوج على زوجته واجبات الحب ، والصداقة والطاعة .

وامبات الأبرة والا مومة \_ يجب على الأبوين محبة أولادهما على السواء بلا عفريق ولا تمييز بينهم ، والقيام بنفقاتهم وتربيتهم وتعليمهم كل لما أعد اله باستعداده

الفطرى ، وملاحظتهم ليدرأ عهم سوء العادات الضارة بالنفس والجسم ، وإرشادهم الى طريق الحياة الأدبية ، وإعدادهم لها بالنصح ، والموعظة ، والقدوة الحسنة ، وتأديبهم عند الخطأ ، ومكافآتهم على الاحسان .

تربية الأطفال بالنسبة للأبوين واجب وحق. لأنهما المدرسة الطبيعية المسئولة عن خطئهم في المجتمع ، و نصيبهم بين الناس. وكذلك لهم الحق في إنابة غيرهم من رجال التربية والتعليم في هذه المهمة السامية .

أخطأ أفلاطون حين ظن أن الحكومة يمكنها أن تقوم مقام الفرد والا سرة. لأن الحكومة ليس عليها إلا مسئولية واحدة ، هي حماية الجماعة التي استودعتها مصالحها . فلها أن تمنع التعاليم والمذاهب الضارة بالنظام والأخلاق ، والاقتصار على الضروري النافع لحماية الطفل من سوء الخلق ، وإهمال تعليمه حتى يكون قادرا على أن يعيش بجانب أمثاله .

أساسى السلطة الأبوية وهرودها — لما كانت الأسرة جماعة وكان كل مجتمع لا بدله من سلطة تحكمه و إلا اختل نظامه ، والتوى أمره ، وجب أن يكون للأسرة رئيس وهو الأب يتولى أمرها فيدفع عنها الجود والفوضى ، أما دفع الجود فبتحرير كل واحد من أفرادها للعمل الذى رسخ له بحكم تربيته واستعداده الفطرى . وأما دفع الفوضى فيمنع الشقاق والنزاع بينهم و تأييد الوفاق والوئام .

و إذا لم يكن هناك من سلطة فلا مسئولية أو ولاية بغير واجب.

كانت سلطة الأبوين مستمدة من الواجبات المنوطة باعتنائهم نحو أبنائهم . ليكون في مقدورهم أن يلاحظوهم ، ويأمروهم بما يرونه ضروريا في تأديبهم ، وتهذيبهم ، وحملهم على طاعتهم بالتأديب والمكافأة .

أما حدود سلطة الأبوين فلا تتجاوز حد الضرورة للطفل في تربيته بصفته كائنا أدبيا له حقوق مقدسه نحو أمثاله حتى الذين خلّفوه من صلبهم. واهبات الا بناء بعب على الأبناء محبة الوالدين واحترامهم والطاعة لهم، والاغضاء عن عيوبهم ، والاعتراف بجميلهم ، وأن يعولوهم فى شيخوخهم والقيام بحاجاتهم ، وغير ذلك من الواجبات اللاصقة بعاطفة المنان البنوى التى تؤجيها فى نفس الابن ذكرى ما لوالديه عليه من فضل الوجود في هذا العالم ، وما بذلاه من العناية به ، والاحسان اليه ، في عهد طفولته .

وامِبات الاُمُوهِ — واحبات الاخوة والاخوات هي المحبة والوفاق بتبادل المساعدة والثقة والاخلاص بين الجميع ، وقيام الاخوة الكبار مقام الوالدين بعد وفاتهما في رعاية الصغار . كل ذلك من الواجبات المقدسة التي تقتضيها الاُخوة .

الأخ صديق طبيعى أعنى صديقا أهدته الطبيعة لاخيه ، فاذا شوهد اخوان غير صديقين تعمل بينهما عوامل الحسد والغيرة ، ويسمى كل فى الاضرار باخيه ، كان ذلك مخالفاً للطبيعة ومن شواذها .

يجب أن يكون بين الاخوة ما بين الاصدقاء كالمباراة فى الـكرم، والتضحية، وانكار الذات ، لا مناهضة على المنافع والحقوق ، ولا منازعة أمام القضاء

روح الاُسرة — هي العاطفة الشديدة ، عاطفة التضامن والمحبة بين أفراد الاسرة الواحدة ، ومظهرها القيام بالواجبات العائلية المختلفة ، والغيرة على مصالحها، والدفاع عن أفرادها. ترى هذه العاطفة واضحة قوية في أصغر أسرة كما تراها في أكبرها ، فلا نسمع إلا التحدث بشرف الآباء والاجداد ، وما كانوا عليه من المجد والفضائل ، وما أتوه من جلائل الاعمال .

واجبات الخرم والحشم — يجب على السيد نحو خدمه أن يكون عادلا فلا يمنعهم أجورهم ، ولا يقسو علمهم ، بل ينبغى أن يكون رحما رؤوفا بهم ، ولا يثقل عليهم في عملهم . ومن واجبه أن يهم بمصالحهم المادية ، وحياتهم الادبية ، والحذر أن يروا منه التجسس عليهم، فإن ذلك يريهم فيه ، لانه قاعدة احترام الاشخاص لا استثناء فيها ، فالناس سواء ولو اختلفت منازلهم الاجماعية .

وعلى الخادم أن يكون شريفا أمينا مطيعا قائما بعمله بالذمة والصدق ، مخلصا تحو مصالح مخدومه كأنها مصالحه الخاصة ، حافظا لاسرار سيده ، فان حفظ أسرار العائلات من واجبات وظيفته ، وافشاؤها خيانة .

#### (٣) الصداقة

الصداقة عاطفة من العواطف البشرية العالية، ومن أرقاها وأقربها شبهـــا بالانعطاف الطبيعي بين الاهل والاقارب، وقد تحل محله عند الحاجة.

وكما ان الأخ صديق أهدته الطبيعة لأخيه ، كذلك الصديق ، أخ مختار أى يتخذه الانسان من بين الجماعة ، فما يكون بين الأصدقاء هو ما يكون بين الاخوة المتحابين سواء بسواء : من ثقة ، وتضامن ، واخلاص ، واتحاد في الفكر ، والرأى في المسائل الهامة ، وتبادل للمواطف ، وحسن صلات ، وجود ، وسخاء ، ومساعدات ، ومنن ، ونصائح صالحة ، وقدوة حسنة

تهار الصداقة صداقة الصغر التي عقدتها العادة والغريزة في ساحة الحرية الحاملة والحياة السخاملة السخافة المحافة الحافة المحافة الحوف والمنقعة ، لذلك كان غرسها في القلوب راسخاً متيناً ، وكانت سهلة الرضى والقبول في القلة والصدود

والصداقة هي ميل متبادل بين اثنين يريدكل لصاحبه الخير. وكان أرسطو يعرف الصداقة بانها روح في جسمين . وقال شيشرون : إنها اتحاد روحين فيما لا يخالف الدين والانسانية مع الانعطاف المتبادل ، وقال آخر : أنها ميل متبادل نريد به الخير لبعضنا بعضا على نهج العقل وسنن الأمانة .

الصراقة الحقيقية والطافية — كل فضيلة من الفضائل تمكسب الانسان عجبة الآخرين وصداقتهم ، لأن الفضيلة خير ، والخير مجبوب من الجميع ، وحلية تجعل ذويها من المحبوبين ، وتنمو الصداقة وتكبر وترسخ في النفوس بقدر ما يمتد ظل الفضيلة و يتسع ،

والمحبة لا يمتنع على إنسان فنى روحه سريوحيها إلى النفوس. فيجذب تلك النفوس أيه من فيحذب تلك النفوس إليه . وليس للإنسان أن يطمع فى استحقاق المحبة ما لم يكن فيه من المواهب الآهية ما يؤهله لها كسمو العقل والفكر، وقوة الارادة الموجهة نحو الخير، والإحسان لبنى جنسه.

وحقاً إن أساس المحبة الاحترام ، فمن فقد اخترامنا ضاعت محبته من نفوسنا.

الصديق الحقيقي هو الأنسان في دّانية غيره. هو ضمير أن إذا عَفَلَ ضميرك أو زاع نبهك وردّك ذلك الضمير الثاني إلى الطريق السوى . قد تبصر عين الصديق ما لا تبصر عيناك وهو بلا ريب أقدر على نصحك وارشادك إذا التوى بك الغرض أو أظلم ما بين يديك حب المنقعة .

والصداقة الكاذبة ما كانت لناحية الرذيلة دون الفضيلة ، فهي ليست إلا شركة بين اثنين رأس مال كل منها فيها ضميره ، وربحة منها على قدر اجتهاده في انتهاك حرمة الواجب وإضاعة حق الفضيلة ، وإنما تعقد أمثال هذه الشركات طلباً لسفاسف الأغراض ودنايا الشهوات . والصداقة بين الأخيار لا تحتاج لدليل على وجودها وثباتها ، بخلاف الأشرار حيث لا تحاب بينهم ولا مودة ، وما جمعهم والف بينهم إلا الأنانية ، واتحاد المذهب في الزذيلة ، وتسخير الضائر في مرضاة الشهوة

الحب عاطفة مد تأثير مسى — وعل من أعمال الحياة الأدبية ، لاظاهرة من ظواهر الحياة الحيوانية . توحى محبة الخير الصادقة الحقيقية إلى القلوب ، أمه الشهوة فتزيد في اضطراب العقل والحواس فتفسد المحبة ، وتحول الصداقة إلى أشدها شرها ، وأ بغضها حالا

تتشاكل الصداقة بناموسها الطبيعي مع النفس ، فتكون هذه عالية أو منحطة ، كبيرة أو صغيرة ، وفقاً لما تلتصق به تلك الصداقة من المعانى الشريفة العالية ، أو الحقيرة الشائنة .

إن صداقة سوء تنصب على رأس الشباب فى أيامه الأولى قد تورث أشأم النتائج فى حياة المرء بأسرها ، فتُعْنِي نُطُس الحكاء وتُفْرى غلظة الدواء .

وللصداقة واجبات ، هي الصدق ، والثقة ، والاخلاص ، ومعني الصدق الصراحة في الكلام بلا ملق أو رياء والتنبيه على العيوب يريد كل أن يرى الآخر أكل الناس خُلُقاً ، وأكثرهم احتراماً في أعينهم ، ومعنى الثقة أن لا يشك أحدهم في أخيه ، بل يثق به ويعتمد عليه فيما يسره وما يحزنه . أساس المودة بينها الصدق ، والامانة ، والجود . ومعنى الاخلاص هبة النفس ، وإنكار الذات في أن يجد كل سعادته في سعادة الآخر . وأن يفكر كل في مصلحة أخيه ويتعقبها كأنها مصلحته الخاصة ، وأن يعمل لنحقيقها عا لا يعمله لنفسه

# الفضي للبتاني

# فى الواحيات نحو أمثالنا أى تحو الجماعة عامة

الواجبات المفروضة علينا لامثالنا لانخرج عن دائرة العدالة والإحسان. وقد تكلمنا عنها بتفصيل شاف فيما سبق، والآن نشرح هذه الأفكار العامة، وهذه المبادئ بتطبيقها على الحقوق الطبيعية المختلفة للإنسان. على أننا نبدأ بذكر أساس تلك الواجبات فنقول:

ان أساس واجبات الإنسان نحو أمثاله واحدة الأصل ، والطبيعة ، والغاية ، وكذا ضرورة تأييد الوجهة الاجتماعية لتحقيق الوجهة الأدبية في الانسان . نحن فدعو أفراد الناس بامثالنا لأننا جميعاً من أصل واحد ، ومن طبيعة واحدة : عقل يهدينا ، وقلب يحركنا ، وحرية تجعلنا مسئولين عن أفعالنا . ولنا غاية واحدة ، وللوصول إليها يجب أن نتبع قانوناً واحداً هو قانون الكائنات الأدبية ، وهو قانون عام مطلق كما بيناه .

هذا القانون المنقوش على صفحة الضمير أو العقل ، يفرض على الجميع واجبات واحدة ، وللقيام بهذه الواجبات منحهم حقوقاً واحدة . هذه الحقوق مفروض على الجميع احترامها أدبياً ، كل بالنسبة لأخيه وهو المعبر عنه بالعدل ، وتلك الواجبات مفروض علينا المعاونة على أدائها بعضنا لبعض ، لأن الانسان خلق بحيث لا يستطيع أن يستغنى عن أمثاله ، سواء فى الوجهة المادية ، أو الادبية ، أو العقلية ، فواجب المساعدة المفروض عليك لمن هو أقرب إليك من غيره ، وواجب الاخلاص لههو ما يسمى بالاحسان . وكلا الأ مربن من عدل وإحسان حق وواجب لمتحقيق الوجهة الاجتماعية ، التي هي أساس الوجهة الأدبية ، كما أنها أساس وجود الجنس البشرى كذلك .

الحقوق الطبيعية - كل وإجب من الواجبات التي يفرضها علينا الضدير ـ

بصفتها نتيجة لازمة للطبيعة البشرية .كى تتحقق فيها الوجهة الأدبية \_ يقابله حق من نوعه ليس لنا أن نتنازل عنه ، وإلا كان تنازلاً منا عن عهودنا . هذه الحقوق سميت بالحقوق الطبيعية ، لأنها مشتقة من الطبيعة البشرية ، دون الشرائع والقوانين المكتوبة ، وهى عامة بين الجيع لا يحرم منها صغير أو كبير ، دفيع أو وضيع ، واحبة الاحترام من الجيع بعضهم لبعض ، وهى فى الحقيقة ليست إلا الحرية الشخصية على أشكال مختلفة متناسبة مع المقامات المشروعة للطبيعة البشرية .

فالإنسان له حق فی احترام حیاته ، وحریته ، وضمیره ، وسائر قواه ، وشرفه ، وأمواله ،

## (١) احترام الحياة

حق الحياة أول الحقوق ، وشرط لازم لقيام الحقوق الأخر ، لأن الإنسان واجب عليه كفرض عين الوصول إلى غايته . ولذلك كان حقه فيما يوصله إلى هذه الغاية واجب الاحترام حمّا . والحياة هي أولى الوسائل لبلوغ الغاية المرجوة . فحرمانه منها جريمة من أكبر الجرائم ، لا أن في قتل النفس ضياع جميع الحقوق والعمود اللاصقة بالطبيعة البشرية . ولا يخفي أن درجة الإجرام تزيد وتنقص بنسبة ما في الجريمة من عمد وسبق إصرار ، وما بين القاتل والمقتول من الروابط الحقيقية والعنوية

ولاحترام الحياة استثناآت هي : حالة الدفاع المباح ، وعقوبة الإعدام ، وفي الحروب دفعاً عن البيضة ، واستخلاصاً لحق الامة

أما الدفاع المباح فهو حق استمال القوة حتى القتل الدفاع عن الخياة متى حاق بها خطر محقق. وعقو بة الاعدام وضعت لضرورة حماية المجتمع، وهي من مقتضيات العدل (ولكرفى القصاص حياة) ولفظاعة جريمة القاتل، والحروب دفاع مباح لحماية الأمم . ولكن إذا كانت الحرب غير مشروعة كانت مسئوليها واقعة على دؤس رجال الحكومات ، إلا إذا وجدت أسباب تبروها بان كانوا مرغمين على أن يخوضوا غمارها بدافع قهرى عالمين بانها ظالمة جائرة ، وتقوم الحروب على الأصول

المقررة بالقوانين الدولية ، وكامها على أسساس احترام الحياة البشرية كما بطلت الضرورة القاضية باهلاكها .

# (٢) احترام الحرية والبضمير

ان المبدأ الذي قررناه لحماية الحياة ينطبق تماماً على حماية الحرية ، فيم تنفع الحياة إذا منعت القيام بواجباتها واستعمال حقوقها للوصول إلى غايتها ? لا يكون الإنسان حراً جتى يكون شبخصاً قادراً على أن يتكلم ما يريد ، ويفعل ما يريد ، طبقاً لصوت الضمير . من هنا جاءت الحرية الدينية ، والحرية الشخصية لا يكفى المرء أن يكون غير مكره على عمل ما ينهى عنه ضميره ، بل لابد أن يكون له حق العمل بما يأمره أيضاً

مريم الضمير — هي الأولى في درجات الحرية وأهمها. ولما كان الضمير هو حكم العقل الذي يمليه على الإنسان في كل حلة من حالات الحياة الخاصة لخير يفعله أو شر يجتنبه ، كانت حرية الضمير هي الحرية الحقيقية بفعل الخير الأدبى وفاقاً لقانون الواجب.

لاتكون الحرية صحيحة متى خالفت الضمير، أو كانت خارجة عن دائرة احكامه الكنما تكون صحيحة مشروعة متى كانت وفقاً للضمير، ولا تكون أبداً مخالفة له ، لأن كال الحرية في حسن السير، أعنى السير على نهج قانون الضمير. أما الخطأ والهوى والاكراه غير المشروع فكلها قيود ضارة بالحرية، وكل اكراه يراد به ابعاد الشر ومحوه، وكل قوة يقصد منها صد أفعال يأباها الضمير ولا يُقرّها لاتعتبر اعتداء على الحرية . بخلاف التطرف في القول والكتابة ، فانه يتسلط على الضائر فيضلها ويُروج الشهوات والمظالم فتتقوض دعائم الحياة الأدبية .

إغراء الغير بالقول أو القدوة السيئة على فعل الشرفيه معنى منأسوأ المعانى ، وهذا محالف للله القانون الأديى . وكذلك منمك الغير أن يطيع ضميره ، أو إكراهك اياه على أن يخالفه.

قال الشهير رينان: لاتباح حرية القول حتى يكون جمهور المخاطبين على جانب من الذكاء وحسن التمييز، بحيث يفهمون ما يقال لهم فيميزون صحيحه من فاسده ، وإذا وجد من بين الناس طبقة لا يقدرون على التمييز وحسن الفهم وجبت مراقبة ما يلقى عليهم. لأنه فيما يتعلق بحرية القول لا يراغى حق المشكلم فقط وهو حق طبيعى لا جدال فيه ولا حد له إلا حقوق الغير أن تمس ولكن تراعى أيضاً حال المخاطبين. والقيود التى وضعت لحرية النكام إنما وضعت لمصلحة المخاطبين دون المتكلمين. فشروعيها جاءت من ناحيهم ولخيرهم.

ولما كان الضمير غير معصوم بل يخطئ ويصيب ، كان المجتمع ذا حق في أن يقر أفعال الإنسان أو لا يقرها تبعاً لمشروعيتها وصلاحيتها . فثلا الإنسان الذي يريد أن يقتل عدوه انتقاماً لشرفه ، إنما يسير تبعاً لضميره المخطىء الضال . فاذا أقدم على فعلته كان عليه تبعتها لا يبرئه أنه فعل الواجب وأطاع ضميره وهو على غير هدى . كذلك الفتى الذي يناجيه ضميره بانه غير مكلف بالخدمة العسكرية للا يبرئه مافي ضميره من زيغ وضلال . إذاً ليس للانسان أن يطبع إلا نداء الضمير الموفق السليم .

التسامح وعدم المبالاة حدث المبالاة حدث المبالاة لان عديم المبالاة هو شخص لا يعلن عن وأيه بقول أو فعل هو وجل غير صريح ، لا تعرفه معك أو عليك . مثل هذا الرجل امام الخير والشر ، والحق والعدل ، حبان مطيع للذّاته ، وقد قال السيد المسيح : من لم يكن معى كان على السيد المسيح : من لم يكن معى كان على السيد المسيح : من الم يكن معى كان على السيد المسيد : من الم يكن معى كان على السيد المسيد : من الم يكن معى كان على السيد المسيد المسيد : من الم يكن معى كان على المسيد المسيد المسيد : من الم يكن معى كان على المسيد ا

أما التسامح فهو تحمل الشر والاحجام عن منعه أو عقاب فاعله . والتسامح نوعان مقبول . وممنوع . فالتسامح المقبول هو معرفة الشر ثم السكوت عن منعه أو معاقبة فاعله خوفا من شر أكبر ، أو أملا في خير أعظم . أما التسامح الممقوت فهو ضعف الارادة بغير تقدير للظروف التي يقع فيها الشر ، فيمتنع عن درئه ؟ وربما حبذه وأقره في ذاته . نعم التسامح في آراء الغير ، والصبر في المناقشات والمجادلات ، من القضائل الممدوحة ، ولكن التسامح بجب أن يكون له حد

معين ، فلا يقف دون الدفاع عن الحقيقة . فان الغضب عند الشر والسخط على الآراء والدعاوى المخالفة للآداب والاحتشام ، من الواجبات العامة

الحرية الحبسمانية - جاء فى المادة السابعة من قانون « إعلان حقوق الإنسان» لايقبض على أحد ولايتهم ويحبس إلا فى الأحوال المبتينة فى القانون ، وبالكيفية المقررة فيه .

ومن هذا المبدأ خرجت حرمة المسكن: اليس لاحد أن يدخل مسكناً لا نسان إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولهذه القاعدة استثنا آت في النهار، أما في اللبل فلا يمكن دخول منزل لأحد ما بغير رضاه إلا في حال الحريق، أو الغرق، أو الاستغاثه من الداخل. وفي غير ذلك من الأحوال لا يمكن دخول المنازل حتى لرجال السلطة العمومية ولو كان بيدهم أمر قضائي. وليس لهم إلا اتخاذ الاحتياط اللازم كمحاصرة المنزل انتظاراً لطلوع النهار

الاسترقاق والاكارة . الاسترقاق والاكارة . الاسترقاق والاكارة . الاسترقاق الطلق ينافى الحقوق الطبيعية بالبداهة ، فهو جناية على البشرية واهدار حرمتها ، وليس لانسان أن يقبل التنازل عن حريته ليكون عبداً قنا ، ولا لا نسان أن يكره غيره على أن يكون كذلك

قامت حملات العالم المتمدين على الاسترقاق فقضت عليه قضاء مبرماً لارجمة بعده . حاربه أنصار الانسانية بسلاح العواطف الانسانية : وقالوا إن الناس يجب عليهم أن يتحابوا أو يتعاملوا معاملة الإخوة ، والاسترقاق ينافى الإخاء المطلوب والمحبة الواجب أن تسود بين الناس . فرد عليهم بعضهم قائلا : إن الاسترقاق لا يمنع حسن المعاملة ، وكثيراً ما شوهد بين الارقاء من هم أرغد عيشاً وأرفه حالا من الاحرار . وحاربه الاقتصاديون بسلاح المنفعة قائلين : إن عمل الحو أكثر انتاجاً من عمل الرقيق ، وأن الاسترقاق عقبة في سبيل تقدم الثروة ورفاهة بنى الانسان . فرد عليهم بعضهم بأن المنفعة تنصح ولكنهالا تأمر ، أي أن الاباحة والحظر الانسان . فرد عليهم بعضهم بأن المنفعة تنصح ولكنهالا تأمر ، أي أن الاباحة والحظر

لا يكونان أبداً باسم المنفعة . وأن المنفعة لا سلطة لها ، وبناء على هذا لا يكون لهله قوة الالزام . كذلك كانت براهين أنصار الانسانية ؛ والاقتصاديين مع علو مكانتها، وشرف منزلها غير كافية للقضاء على الاسترقاق في العالم القديم

الاسترقاق لم يُهدم ركنه ويعفف أثره إلا ببداهة الحقوق الطبيعية ، وقوة القانون الله دبى الذي يفرض على الانسان واجبات ويمنحه حقوقاً دومهاكل اعتداء ، فهى فوق كل جبروت وطغيان ، شأن الحق الدائم مع القوة الزائلة مها طاولتها الأيام والليالي . فالإنسان شخص وجد في هذه الدئيا لغاية يصل البها من طريق خاص به ، وليس لا حد أن يصده عنها ، أو يسعى ليحول بينه وبين استمال ملكاته لبلوغ هذه الغاية . والاسترقاق لا يجمل الإنسان شخصاً محفوظ الحرمة ذا حقوق وواجبات ، إنما يجعله سلعة من سلع الاسواق . وهذا منتهى الاعتداء على حقوق الإنسان الطبيعية .

قال بعضهم: إن الاسترقاق حق من حقوق الغالب الظافر لانه استماض اسيره باسترقاقه ورد منتسكيو عليهم. بان قتل المحارب لا يحل إلا عند الضرورة القاضية بقتله ، ومن أخذ أسيراً سقطت الضرورة فيه وامتنع قتله

الا كارة من الا المترافى المترافى الوسطى نوع من الاسترقاق خفيف يتعلق بالنصاق الأشخاص بأراضى الامراء الملتزمين ، وكانت بين الاكار والرقيق فروق عديدة فقد كان الرقيق سلعة أو عيناً ، والأكار لا يزال شخصاً وإن كان لاصقاً بارض الالتزام لا يمكنه الانتقال منها . إلا انه ذو حق في امتلاك عقار بشروط مخصوصة لم يسلب الا جزء من حريته لتأدية واجبات معينة ، وعيال الرقيق لسيده ، أما عيال الاكتار فلا بيهم ، وانما عليهم خدمة الأمير الملتزم . ينعقد الزواج الشرعي وروابط القرابة والوراثة بين الاكتار ين بخلاف الأرقاء فلا ينعقد بينهم زواج ولا توارث بينهم .

تجاوز مرود السلطة — الافراط فى استعال حق السلطة أو الولاية من الحكام أو الآباء ورؤساء الطوائف أو المعامل ومعلمي المدارس من الأعمال غير المشروعة. وهذه هي أساس وضع القوانين واللوائح الخاصة بحقوق العال وأصحاب

المعامل والورش وغيرها، لرعاية العال في حريتهم، والرفق بحالهم واعمارهم وخدائة. خبرتهم وتعليمهم حتى لا يقعوا بسبب فقرهم في الاسترقاق المعنوى.

# (٣) احترام الا تخاص في وظائرهم

يدخل فى حرية الضمير والمعتقدات وفى الحرية الشخصية حرية الفكر والذكاء فإذًا قلمنا . أنه يجب على الانسان أن يسير فى تصرفاته بحريته ، كان معناه السير تُبعاً لفكره وذكائه .

والاعتداء على ذكاء الانسان يكون بأمرين . حرمانه من التعليم ، وخداعه بالغش . أما حرمان الانسان من التعليم ، واستبقاؤه في الجهالة ، وسلبه أسباب تقوية مداركه وملكاته العقلية ، فجنايته تنتهي به إلى الاسترقاق حيث يعيش جسما بلاروح

لا ينال الأنسان قسطه من الحرية التى تطلبها طبيعته حتى يكون إنساناً يسير فى جميع أفعاله على نهج القواعد الأدبية ، أعنى يعرف نفسه ، ويعرف واجبه ، ويحصل على المعلومات الضرورية لازدياد قيمته الأدبية ، وتخفيف ويملات الحياة فكما كان الانسان متعلماً كان مالكا لقياد نفسه ، وكان كفؤاً لتمييز الأسباب والبواعث التى تمهد له أعماله ، وتسهل بين يديه أسسباب العيش . كل سلطة لا تستقر إلا على جهل المشمولين بسلطانها وغفلتهم هي سلطة جور وعار ، لا تليق يبنى الأنسان .

والخداع بالغش من أكبر أفعال الخسة والجبن ، فمن كذب فى أقواله أضاع احترام نفسه وخان عهد أخيه ، وداس بقدميه الكرامة الشخصية والواجب الاجهاعى الذى حرم عليه أن يغرى أخاه فيلقيه فى مهاوى الضلال، إذا تحولت وجهة الكلام عن غايته وكان ظاهر القول مخالفاً لباطنه استحال العيش فى الجاعة وتقوضت دغائم العشيرة ، إذ لا يكون هناك علم ولا تربية ولا عدل ولا معاملة .

لِم كان الكذب بين الناس ? وما هي أسبابه ؟ من أسباب الكذب الغرور

والادعاء ، يريد الكاذب أن يفرض لنفسه شأناً أكبر ، ومنزلة أسمى ، فيحدث الناس بما ليس فيه ، أو يبالغ في صفاته وحسناته . ومنها حب الذات حيث يطمع في تبل منفعة ، أو دفع مضرة ، بالأ قوال الكاذبة ومنها الجبن حيث يدفع عن نفسه نتائج خطئه ، أو يهرب من لوم أو تعذير يلحقه ، أو يفقده الشجاعة على قول الحق . ومنها الخبث والحسد والغيرة فتراه يسعى في الإضرار بأمثاله بالغيمة والنميمة ، وقد يضبح الكذب عادة عند من يألفه ويشب عليه ، فتراه يكذب لا لعلة إلا هوى ألنفس وارتياحها إلى هذا الكذب . والكذب في الأفعال كالكذب في الأقوال ، ويكون ذلك بالنفاق والمكر . فالماكر والمنافق ليسا شيئاً غير مثال الكذب المجسم .

العمر والصراحة - الصدق والصراحة نقيض الكذب والنفاق ، هما يهجة المعاملات وقواعدها ، وأساسها امتلاء القلب شجاعة وطيبة . فن خلا قلبه منها لا يقدر أن يكون صادقاً ولا صريحاً ،

والصدق هو التعلق بقول الحق . استعداد خاص لمطابقة الأقوال والأفعال الأفكار الشخصية ، وهو ما يلائم تركيب طبيعتنا البشرية ، وأساس المعاملات الاجتماعية وشرط صحتها . وقد شوهد كشيراً ان الصراحة الذاتية للعواطف تمكون دائماً مطابقة للحقيقة . فالكاذب يجاهد طبيعته لغرور ، أوخوف أو منفعة أوحسد أو حين ، أوخيانة .

أما استعداد الدائب على الكنذب فهو معدود من علائم الأضطراب الخلقي الدال على الاحتقار الملازم للباطل. والرجل الصادق يفزع من مجرد التمويه كما تفزع الأذن الحساسة من الأصوات الشاذة.

والصراحة هي الإخلاص في مخاطبة الغير أو معاملتهم ، والصراحة غير الإخلاص . الإخلاص لا يغدر بالحقيقة ولايبتعد عنها ، أما الصراحة فهي الجهر بها . أي أن الصراحة جزء من الإخلاص أو هي الإخلاص نجو الغير

ولا تختلط عليك الصراحة والصدق بالفظاظة وهي تجاوز الحد في للصراحة ، والغفلة عن سلامة الذوق وجرح العواطف . فليست الصراحة أن تجبه كلا بعيو به أصول الغليفة ج ، م ت ١٣٠٠

وحقيقة أمره ، لاسيا العيوب الفاضحة الشائنة ، إنما قاعدة الصراحة وحدها احترام عواطف الناس في القول والفعل.

تجسس الاسرار — من سوء الاستطلاع المؤدى إلى التدخّل في أمور الناس وأسرار العائلات، التحرى والسؤال الحرج لطلب اباحة ما لا يود إنسان اباحته، أو الالتجاء إلى الكذب أو التمويه فراراً من حرج الموقف . هذه الرذيلة فضلاً عما فيها من سماجة الخلق فانها مصدر الإشاعات الباطلة، والأقوال الملفقة ، والوشايات الضارة ، وعلى العاقل أن يتجافاهاً ما استطاع .

إن افشاء الأسرار المودعة لدى الإنسان أو التى يعلمها بطريق المصادفة وظروف الأحوال اضراراً بأهلها أو بسط اللسان وإطلاق عنانه فى الثرثرة ليظهر نفسه عليما بأحوال كثيرة وأخبار شتى من أكبر الرذائل المقوته. أما استسرار الأخبار فهو من أكبر الفضائل التى يمتاز بها أولو العزم من الناس ، لا سيما الأطباء ، والمحامون ، والموثقون ، وعمال البريد ، وسفراء الدول ، ورجال العسكرية .

# ( ٤ ) احترام الاشخاص في شعورهم

أدب اللياقة \_\_ ليس لأنسان أن يجرح سعور غيره بشتم ، أو سخرية ، أو استهزاء ، أو بكلام غليظ . لمنافاة ذلك للمدل والإنصاف اللائقين بأمثاله في. المرتبة البشرية .

وحقاً إن الآداب، لا تنحصر كاما فى رعاية حقوق الشخص البشرى ، بل هناك أمور أخرى جديرة بالملاحظة ، كالمطف ، والرقة ، والعرف ، والرأفة ، وادخال الفرح والسرور ، أو إذهاب الخوف والجزع . لأن كل ذلك يدخل تحت فضيلة الإحسان .

وقاعدة المهديب : لا تعمل مع غيرك ما لا نحب أن يعمله معك . واعمل لغيرك ما تحب أن يعمله معك . واعمل لغيرك ما تحب أن يعمل لك وجاء في الذكر الحكيم : ولوكنت فظاً غليظ القلب لأ نفضوا من حولك

# ( ۵ ) احترام الاشخاص في شرفهم وسمعتهم وأموالهم

امترم السمعة والشرف - سمعة المرء أو شرفه أغلى ما يملك وأثمن . وقد جآء في الأمثال : طيب السمعة خير من نطاق من ذهب .

يقع الاعتداء على سمعة المرء . بالغيبة ، والوشاية ، والقذف ، والشتم ، والتشنيع والتبليغ ، والنميمة ، ونقل الكلام .

الفيهة والوساية — كلاهما عبارة عن ذكر عيوب الغير في غيبته . فاذا كانت العيوب حقيقية فذكرها غيبة ، وإن كانت مكذوبة أو ملفقة فذكرها وشاية ولا تعتبر الوشاية وشاية إلا إذا حملت إلى من يؤذيه سماعها فينبعث للانتقام ممن نقل عنه القول أو الفعل . الغيبة على كل حال والغيبة والوشاية من الرذائل الخسيسة وكل منها يزرى بسمعة المذموم . وهي اثمن من حياته ، ويزرى بشرف المغتاب لأن قوله هذا يطعن في ذمته وينزل من قدره ، حيث يلغ في دم أخيه ، ويلذ له تمزيق سمعته وهي أخس لذاذة وأظلم سرور ، ناسياً ما يأمره به الواجب نحو أخيه من الحبة والمساعدة بدافع الشهوات الدنيئة ، وهي المسد ، والغيرة ، والحقد ، والانتقام . ويزرى بمروءة السامعين أيضاً . و يجعلهم شركاء المغتابين والواشين .

القذف \_ القذف هو الغيبة والوشاية إذا اشتملت على عيوب جارحة أو معينة وكانت عن طريق النشر كالجرائد أو المطبوعات ونحوها

لِمَ كَانَ القَذْفُ مَحْرَمًا وَلَوْ اشْتَمَلَ عَلَى أُمُورَ حَقَيْقَيَةٌ ؟

الجواب - لأن كل إنسان ولو كان جانياً له الحق فى حفظ سمعته ، واصلاح هفوته ، ما دامت مستورة . وفى الحقيقة إن الإنسان الذى ارتكب هفوة مستورة ثم ذله وأصلح من نفسه يكون ذلك خيراً له وللمجتمع من ضياع سمعته جزاء هفوة قد لا تستحق هذا العقاب الخطير

التبليغ - من المؤكد أن أداء الشهادة أمام القضاء والتبليغ عن الجرائم

لرجال السلطة سواء أوقعت على الأنسان أم على غيره إذا شاهدها أوسمع بها واجب من أكبر الواجبات ، ولا يختلط أمرها بالقذف على أى حال . وعلى الجلة فالتبليغ واجب كلما تعرض العدل أو الحق للخطر أو الضرر أو كبان كمان الحقيقة يقضى إلى الإضرار بالحكومة أو طائفة أو إنسان .

ينافى العدالة أمران: ارتكاب الجريمة أو عدم منع ارتكابها مع القدرة على ذلك . لأن الناس جميعاً متضامنون فى الحياة ، ومن الواجب الحتم علمهم اعتباركل اعتداء على الحق والعدل فى شخص أحدهم اعتداء على أنفسهم ، لأن الحق ملك للجميع على السواء . فمن واجب كل أنسان أن يدفع عنه بالنسبة للجميع ، ومن واجب الحميع أن يدفعوا عنه بالنسبة لكل فرد مهم .

فمن رأى أعتداء على انسان ضعيف وكان ذلك الاعتداء على روحه أو جسمه بقوة أو إكراه أو غلظة أو تجاوز حدود السلطة . كان له الحق فى الدفاع عن ذلك الضعيف المقهور . وإن سكت عدّ جانياً شريكاً للمعتدى .

ومن علم أن شخصاً مجرماً أو سيء السمعة يسعى لتولى خدمة عامة في احدى مصالح الحكومة والناس وأن أحجم كان مصالح الحكومة والناس وأن أحجم كان جانياً ، والفرق بين القذف والتبليغ أن الأول أساسه الأضرار بالشخص المقذوف، أما الثاني فهو للدفاع عن الحق أوالشرف والفضيلة، والتبليغ لا يكون إلا للجهة التي من شأنها كنث الضرر . وليس للشخص المبلغ عنه أن يشكو ما يلحق بسمعته لأن حقه هذا يسقط أمام حق هو أعلى وأسمى .

الفتنة \_ يكون التبليغ فتنة إذا تجرد عن غرض الدفاع عن العدل وحماية الجماعة وكان الدافع له بواعث خسيسة من حب الانتقام ، أو السمى وراء منفعة أو الا نصياع العواءل الحسد والغيرة .

والفتان كالماتل واللص والمغتاب. وتمكون الفتنة على صور شتى . فقد تأتى فى حديث ، أو بمكتوب مجهول الاسم، أو بمقال فى جريدة ، أو بتقديم معلومات لذى سلطة أو ولاية و محو ذلك .

والنميمة سلاح العاجز الجبان

نقل المكموم - يقرب من الفتنة ما يسمونه نتل السكلام ، وهو نتل الأحاديث لمن قيلت فى حقه أو تعنيهم أمرها بقصد الإضرار باصحابها ، أو بذر الشقاق بين الأصدقاء ، وتكدير صفو العائلات ووقوع الاضطراب والأنقسام والنقطع بين الناس، قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية)

مور النقر — قال الشاعر بوالو: ما يقال من سوء فى حق الغير لا ينتج إلا سوءًا. تلك قاعدة قديمة فى علم الأخلاق ، ولكنما غير ذلك فى علم أدبيات اللغة والفنون ، إذ كان للنقد فيها حمُّوق ومزايا لاتنكر ، فهو ليس بالغيبة ولا بالغيمة، لأنه لا يتناول الأشخاص وإنما يتناول المؤلفات ليس غير ، يزنها بميزان الذوق السليم ، وقواعد العلم الصحيح ، والآداب الحقة ، دون التعرض للأشخاص

# احترام الاموال

مور الملكية ، فقد ضادف أراء مختلفة ، ومذاهب متباينة . أما تعريفه عند الفقهاء فهو: الملكية ، فقد ضادف أراء مختلفة ، ومذاهب متباينة . أما تعريفه عند الفقهاء فهو: ه حق المالك في الأنتفاع بما يملكه وفي التصرف فيه بالطرق الشرعية » وحق الملكية في جميع الشرائع وقوانين البلاد المدنية «حق محترم ومقدس » كمذلك عند علماء الأخلاق لحق الملكية ما للحياة والحرية من الحرمة والذمار . أولاً إن الملكية ممتزجة بطبيعتنا بدليل ملكيتنا لجسمنا وقواه وعقلنا وملكانه : فنحن نولد مُلاكا . ثانياً : لا يمكننا أن نميش إلا بحيازة ما هو ضروري للحياة فالانسان الوحشي لا يعيش بغير الكوخ والقوس والنشاب والصيد والقنص ، كذلك الملكية لازمة وضرورية لحياتنا ورقيها حيث العيش كل يوم في مزيد وجديد ، وقوى الانسان يدركها الضعف والوهن على أطراد الزمن ، والتقدم في السن ، وإلا سحقته هموم الحاجات المعيشية .

وما دام معنى الملكية مشتقاً من طبيعتنا . وهى ثمرة أعمالنا فهى مضافة الينا وملحقة بنا ، أى هى جزء متمم لوجودنا . وتكون حمّا محترمة ومقدسة كشخصنا ويرتبط بحق الملكية حق الارث ، وكل ما يمتلكه الانسان يمكنه أن يتصرف فيه كيفها شاء ، وله أن يوصى به من بعده لمن يشاء . ولكن لما كانت الابناء أقرب الناس إلى والديهم كان المفهوم طبعاً أن نية الوالد في من يرثه في أمواله لاتتعدى أبناءه ، وعند عدمهم أقاربه . وليس لأحد أن يمنع انتقال تلك الأموال اليهم أو حرمانهم من الانتفاع بها . فمن مات عن غير وصية انتقل ماله إلى ورثته الطبيعيين وهم أولاده أو أقاربه

اللكمية والعمل — من الأمور الواضحة لمسناد حق الملكية للعمل ، لأن العمل مصدره الإنسان ومجهوداته . فإذا نتجمن ذلك شيء كانت له حيازته المشروعة لأنه ثمرة عمله ، ولولاه ما وجد فإذا زادت ملكيته بالمعاوضة والبيع والشراء وأصبح مالكا الثروة عظيمة ألا تكون في حيازته وملكيته ، وهل تتغير صفتها بمائها وازديادها في كلا

ولـ كن هـ ذا المعني لم يدفع اعتراض المعترضين القائلين بأن الملكية لم يكن أساسها دائماً العمل ، بل كثيراً ما تكون آتية من ناحية الإرث. فإذا قلنا إن المحترم في ذاته هو عمل المورث الذي تعب في تكوين الثروة و إرادته ، وإن كل طعن في حق الإرث يؤدي إلى اضمحلال العمل وكسر العامل الأقوى من عوامل الثروة.

كان لهذا القول نصيب عظيم من الصحة ، ولكن يرد علينا أن العمل وإن كان عاملا أصلياً في تكوين الثروة إلا أنه ليس هو العامل الوحيد ، بل هناك عوامل أخر بدونها لا يتم العمل ولا تجيى، الثروة ، كالمادة الأولية والآلات . فهن الذي يقول إن صاحب المصنع الفني قد يجمع ثروته بعمله الفردي ؟ وأين تعب العمال ? وماذا يكون مقدار هذه الثروة لولا هؤلاء العمال ? فهل يقال إن هؤلاء العمال تدفع لهم أجورهم وبذلك لا يكون لهم عهد مافي عنق صاحب المصنع ! ? وهو العمال تدفع لهم أجورهم وبذلك لا يكون لهم عهد مافي عنق صاحب المصنع ! ؟ وهو

فى حل من مطالبهم بعد ! وكيف يظن عاقل أن أجورهم متناسبة مع عملهم فى تشييد تلك الثروة الضخمة التي يؤول أمرها إليه وحده ?

إذا جَعلُ أساس الملكية هو العمل الفردى ، قول ضعيف وحجة واهية قد تسقط هذا الحق نفسه . من المناقشات في حق الملكية وتوزيع تمرات العمل وأرباحه بين المعامل والعمال وتفاوت أهل أوربا في الثروة بين غني يملك القناطير المقنطرة ، وفقير مدقع لا يملك قوت يومه نشأت مناهب الاشتراكيين والمسئلة الاجتماعية التي عز على الاقتصاديين حلها إلى اليوم

# (٦) الانصاف — واحبات الوظيفة — الوفاء بالعهود

الزمة ـ الانصاف ـ المصدق ـ الرقة . هذه الفضائل الأربع من متمات العدالة . فالذمة هي العدل الشرعي ، والانصاف العدل الطبيعي ، والصدق أو سلامة النية هي الوفاء بالعهود والوعود ، والرقة هي حدة الذهن وصفاء العواطف في القيام بالعدل والاحسان

فاذا قلمنا: رجل ذو ذمة ، معناه أنه رجل يقوم بواجبات الحياة المدنية بكل دقة . إذا وجد شيئاً ردّه إلى صاحبه ، لايضر انساناً فى حقوقه ، يراعى العدل بحراعاة القانون الوضعى بالدقة . وفى لغة العموم يقال: رجل أمين ، ورجل ذو ذمة وكلاهما واحد تقر يباً ، وأن الرجل الأمين هو الذى يقوم بجميع واجبات العدل بوفاء تام . أما الرجل ذو الذمة فلا يضر بانسان .

والرجل المنصف هو الذي يركن إلى ضميره فلا يتوارى خلف القوانين الوضعية حتى إذا منحته تلك القوانين من الحقوق مازاد عن حاجته تنازل عنه ، كذلك إذا رأى في استمال حقه بهامه جوراً وإجحافاً . وقد جاء في المثل الإفراط في العدل إزاط في الظلم . فبالانصاف تتلطف شدة العدل المحبوك ، والرجل المنصف يقوم بواجبات العدل بالقسط ، كل وما يستحق . والرجل الصادق يخضع لنواميس الشرف ويني بعهو دها . كل كلة تخرج من فيه تربطه بوعده كأنها عقد من العقود المكتوبة .

لاتكفى الذمة فى تلقيب صاحبها بالرجل الصادق ، أو الرجل الشريف ، ذلك اللقب الجميل ، بل لابد من اتضافه بعواطف أعلى وأسمى ، وضمير أرق وأوفى ، لأن القوانين كفيلة بمعاقبة الاخلال بالذمة ولكرف الاخلال بالصدق والشرف والرقة لاعقاب عليه إلا من جانب الضمير والرأى العام

والرجل الرقيق ذو حذق ومهارة فى إرضاء الناس ، لاينصرف عن مجلسه إنسان مجروحا فى عواطفه ، ولا مهيضاً فى آماله . له ذوق ومناسبات فى العطاء أو المنع ، وفى إظهار شكره ، أو ابداء نصحه ولومه ، واغراضه ، الرقة لا تجمل الانسان محترماً فقط ، بل وتجعله محبو با كنذلك

واجبات الوظيفة بصدق. وأمانة يحل بواجبات الوظيفة ليس بالواجب الفردى فحسب وأمانة يحل بواجب الذمة والقيام بواجبات الوظيفة ليس بالواجب الفردى فحسب بل هو واجب اجتماعي ، لان الجماعة لاتقوم قتمتها إلا بتضافر الأفراد وتعاومه، كل في أداء واجبه ، والخدمات المطلوبة منه ، ومن لم يقم بواجبه كان كاللص. يعيش عيالا على غيره ، فالطبيب ، والصيدلاني ، والتاجر ، والصانع ، والمهندس ، والموظف ، والنائب (عضو مجلس النواب) والمدرس ، والناخب ، والمحامى ، والكاتب ، وغيرهم يخلون بواجب الذمة و يضرون بمصالح الناس إذا لم يقوموا بواجب المناه و يضرون بمصالح الناس إذا لم يقوموا بواجباتهم الوظيفية حق القيام .

الوفاء بالعمهور - تَعَهَّد أَى فَرَضَ على نفسه بعقد تم باختياره التزاماً لغيره ، وخول ذلك الغير حق المطالبة بالاداء . والوفاء بالتعهدات صورة من صور العدل الاصلية تحمينا من الغش، وشرط لازم للحياة الاجتماعية ، لأن الجماعة لا تبقي أدبياً أو مادياً إلا ببقاء تبادل الخدمات بين أفر ادها . وهذا هو سر تقديس العهود والعقود التي يعقدها الناس فها بينهم ، وعلى الأخص في المسائل القائمة على المنفعة وأساس صحة التعهدات عدم مخالفتها اللاداب أو النظام العام ، و إلا فهي بطلة من نفسها . وعدم الوفاء بالتعهدات قد يفضي إلى دفع تعويض لمن أبطأ في الوفاء به من المتعاقدين .

# الفصيل ليّاليّة في الجمعية المدنية – أو الرولة

(١) الوطن والوطنية — الوطن لغة أرض الآباء والجدود. وهذا التعريف. وإن يكن مبتوراً إلا أنه بليغ في معناه. فقيه معنى الصلة بين الحاضر والماضى. وفي الاصطلاح: الوطن الذي تولد فيه ، والائمة هي التي نحن جزء منها ، والجمعية السياسية هي التي نحن من أعضائها . ومعنى الوطن يشمل مجموع النظامات والعقائد والتاريخ والآثار المكونة لتراث شعب واحد يسكن أرضاً واحدة . والعناصر التي يتكون منها الوطن إما عناصر طبيعية كوحدة الجنس أو الائصل والأرض واللغة وإما عناصر معنوية كوحدة الاخلاق والعادات والشرائع والتاريخ . وعلى كل وإما عناصر ليست ضرورية مطلقاً لتكوين الوطن ، فان معظم المالك مكون من أم مختلفة وحدت بينها الدولة . وحسب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ، واتجلترا ، وسويسرا ، وغيرها

على أن الراجح عند علماء الاجتماع فى تمكوين الوطن والأمة ، هو الروح المشترك . ويكون هذا الروح أمران : ماض وحاضر ، فالماضى هو ذكرى مجد الآباء الأولين ، ومحمهم وشدائدهم ، وأعمالهم فى تشييد المدنية التى نميش فيها . والحاضر هو إرادة الجماعة فى المحافظة على جامعتهم ، وإعلاء شأن ما ورثوه عن آبائهم . والعمل الوصول إلى غاية واحدة ، هذه الوحدة المعنوية التى تجمعيين أرواح جميع القاطنين ، فتوحد من أفكارهم ، وعواطفهم ، ومشيئهم فتصيرها كأنها كتلة واحدة هذه الوحدة اليست من عمل القوة ولا القوانين ؛ ولكنها فعل الطبيعة والزن . قد تلحق المعاهدات أو القوة إقليا أو أقاليم بوطن ، ولكنها لاتفصله عن وطنه الطبيعي

ليس الوطن الطبيعي ابن يومه أو عامه ، وإنما هو ابن ماض طويل تنطوى أصول الناسنة ج ، م - ١٤

فى ثناياه صنوف من الجهاد والضحايا ، وكنو ز من العلوم والآداب والفنون ، وأنواع البلايا . والبلايا أقوى مايؤلف بين القلوب و يوحد بين الغايات ، كما دلت عليه العبرة ، وثبته الاختبار

### الامة — والدولة — والحكومة

الأمة جيل من الناس تربطهم صلةمن الولادة والنشأة

والدولة اجتماع جيل من الناس يسكنون أرضا بمينها ، ويحضعون لشرائع واحدة ، ولهم حكومة ذات نظمواحدة

والحكومة هى مجموع الانمخاص الذين يمثلون الدولة ويدبرون شئونها

يصلح من أمر الدولة و يزيدها قوة ورسوخا أتحاد الدين والجنس واللغة وقد . تقوم الدولة بغير ذلك

فالفرق بين الدولة والأمة أن الدولة يجمع أفرادها روابط سياسية ، أما الائمة فتجمعها روابطمدنية

الأسرة - والوطن - والبشرية - الجاعات الطبيعية التي يسكن إليها بنو الانسان ثلاثة: \_ الأسرة ، أو (العائلة) والوطن، أو (الأثمة) ، والبشرية . فالبشرية تنكون من الام ، والأمم من الأسر والأسرة هي الجماعة الأولى أي نموذج الجامعات والأصل فيها . وفي (الأسرة) يولد الانسان وينشأ ويتأهب للحياة ايكون انسانا ووطنياً ، فالأمة هي طائفة من الاسرة أو هي الاسرة مكر رة والبشرية مجوع الامم أو هي أسرة واحدة تسكن وجه الأرض . محبة الاسرة هي الانعطاف الذي يربط أعضاءها بعضهم ببعض ، ومحبة الوطن كذلك ، ومحبة البشرية هي الانعطاف الذي يولده الحاد الأصل ، والطبيعة ، والغاية من هذا الوجود .

إن محبة الوطن تتضمن محبة الأسرة ، ومحبة البشرية تنضمن محبة الأسرة والوطن . وإلا فكيف أحب وطنى إذا لم أحبأهلى أولاً ? أوكيف أحب البشرية إذا لم اكن أحب أهلى وأبناء وطنى ?

يبدأ كل شئ في الأُسرة ويؤسس فيها ، وقيمة كل أمة بمجموع الاسر التي عنكون منها ، وقيمة البشرية بأسرها أو التغيير من حالها يجبأن يبدأ من الأُسرة لانها نقطة البداية

على الانسان أن يعمل الخير للجماعات الثلاث على السواء: وليس له كا قال (فيناون) أن يهدم أسرة ليستبقى نفسه. ولا يضيع وطنه ايزيد من شأن أسرته، ولا يسعى في مجد وطنه بأن يدوس حقوق البشرية

معنى الوطنية — الوطنية أو حب الوطن يحتاج لتعقل وروية كسائر ضروب المحبة والميول. فهتى كان حب الوطن يحت سلطان العقل كان فضيلة وشجاعة و بطولة: أما إذا داخله التحزب ، او الجهل ، أو الا أنانية ، كان شهوة من الشهوات الضالة المستطيرة . والوطنية عاطفة وواجب . فهي محبة الامة لنفسها وما يشعر به كل عضو من أعضائها نحوها . هي الاخلاص نحو الصالح العام ، ومظهره في وقت السلم الطاعة للقوانين ، وآداء الواجبات الوظيفية ، وفي وقت الحرب تقديم الضحايا التي يتطلبها الوطن ، أو ما يقدم كل وطني من نفسه لخيره وكفاية الدفاع عنه التي يتطلبها الوطن ، أو ما يقدم كل وطني من نفسه لخيره وكفاية الدفاع عنه

والوطنية الحقة هي (١) هي افتداء المصلحة العامة بالمصلحة الخاصة ، والدفاع عن المصالح المادية والأدبية للوطن ولو كانت الحياة ثمناً وفداء (٢) محبة القانون وحمل الغير على محبته واحترامه ، إذ كان القانون منطق العدل بلسان الوطن (٣) المساعدة في تأييد النظام الذي هو شرط من شروط الحياة الاجتماعية ، والحياة الفر دية (٤) الاشتراك في الانتخابات العمومية مع الانصراف التام عن ظلم الغير فرداً كان أو طائفة أو حزباً ، وعن الاستخفاف بمصالحهم ، وكذلك مجانبة الثورات ، ومخالفة الاصول والنظامات ، والاقتصار على طلب النافع من أسباب الرقى العصرى ، والتربية الاخلاقية ، والاصلاحات النافعة ، تختلف الأفراد في الحقيق وطنيتهم باختلاف استعدادهم وأذواقهم ، فهذا تسكره الانتصارات والوقائع الحربية ، وهدذا تهزه نشوة الفضائل الأخلاقية ، وآخر تطربه فنون الآداب والحقائق الاقتصادية وكل عاطفة من هذه العواطف طبيعية وممدوحة في ذاتها ، ولكنها لا تفيد منفردة ، بل بمجموعها فنكون حقيقة الوطنية . وليست الوطنية ولمدوحة في ذاتها ،

عانمة من محبة الأمم الأخرى ، وتقدير أعمال رجالها ، وماقد مو دللانسانية عامة . وليست هي محبة بالقول والخطابة والأغاني والأناشيد والتعصب الأعمى ، وانما هي الطاعة للقوانين ، والتعليم، وإصلاح العادات والأخلاق، وتقديم الفدى والضحايا لحماية الوطن وشرفه واستقلاله

الدولة والقائرود - وقع في أغلب العصور توافق بين الوطن والدولة مع اختلافهما عند علماء الاجتماع والسياسة ، فقد تزول الدولة و يبقى معنى الوطن صريحاً مفهوماً . هـنده ( بولونيا ) زالت عنها الصفة السياسية وهي الدولة باقتسامها بين روسيا و بروسيا والنمسا في القرن السابع عشر ، ولكن لا ينكر عليها إنسان أنها وطن أهلها . وكذلك قد تجمع السياسة تحت لوائها بلاداً مختلفة ، وهي مع ذلك ليست وطناً واحداً لكل هؤلاء الشعوب ، فالدولة هي قبل كل شيء أفراد خاضعون لقوانين وشرائع واحدة ، ولهم سلطة سياسية واحدة

يجب أن يكون لمكل دولة نظام كفء لصد الغارات الأَّ جنبية التي يخشني مها على سلامتها . والقلاقل الداخلية التي تخل بالاً من والراحة العامة ، لاَّ ن الغرض من الدولة تقرير نظام يكفل الحياة الشتركة و إيقاف كل عند حده ، وحماية مصالح الا وراح ومنع التعدى عليها . وبالجلة ضمان النظام العام

الاصل فى الروامة - نظيرية المنقد - يظهر المتأمل أن الدولة عمل ذات قام به الانسان لعجزه عن العيش منفرداً ، وخوفه الغلبة عليه من القوى إذا اتصل بجمهور القوم وخالطهم وساكنهم . فالضرورة زجّت به بين أمثاله . ولكن العيش المشترك قد يستحيل إذا لم يجتمع رأى الجاعة وتحدد وجهتهم فى احترام حقوق، بعضهم البعض . أما فى الخيال فيرى الأنسان أن الدولة شر لاصق بالأرض ومن عليها . وأما فى الحقيقة فأنه يراها ضرورة قاضية . على أن بعض الفلاسفة يرى عليها عمل مدبر صناعى . قال (هو بن) ان القوم فى العصور الأولى عاشوا فى نزاع وجهاد بينهم وما كانوا ليعرفوا غير حالة واحدة هى « حالة الحرية » وما لبثوا أن

أدركوا أن « حالة السلم » أنفع لهم وأسلم . وتمت كبتهم على انشاء قوة قاهرة وظيفتها قمع الأنانية الشخصية ومحوها . من ذلك يقول إن الدولة ذات أصل الريخي ، وأنها وجدت باتفاق فعلى

ويظن لأول وهلة أن رأى (هوبز) قريب من رأى روسو ، والمقيقة أن بينهما بوناً شاسعاً . لان الأول يتكام من الوجهة الفعلية ، والثانى من الوجهة القانونية . يحاول (روسو) المجاد الشروط اللازمة للدولة لتكوين سلطتها متفقة مع الحرية التي هي حق طبيعي لمكل فرد . أما (هوبز) فيقول إن القوم قد أنشأوا الدولة التخلص من حالنهم الطبيعية وأما (روسو) فيقول إن الغرض من إنشاء الدولة أن تقوم مقام الانسان في حالته الطبيعية « لأن الانسان خلق حراً ، ومع كل فانه في أغلال أينا وجد » فرأى (روسو) أنه لايوجد للدولة إلا شكل واحد يتفق مع الحقوق اللاصقة بالانسان ، وهي التي توجل بناء على عقد يتم بين واحد يتفق مع الحقوق اللاصقة بالانسان ، وهي التي توجل بناء على عقد يتم بين إذا ماخضعوا لهذه الارادة . فكأنهم خضعوا لا نفسهم . وبالجلة فان رأى روسو ليس شيئاً آخر غير اعلان سلطة الأمة والاعتراف بها . ولا يبعد أن يكون رأى روسو الذي قاله في كتابه (العقد الاجهاعي) قد تم بين أفراد الجمية الأولى فعلا وقع ذلك روسو الذي قاله في كتابه (العقد الاجهاعي) قد تم بين أفراد الجمية الأولى فعلا فيقول قد تطابقت الحقيقة والخيال . ولكن (روسو) لايسأل ان كان قد وقع ذلك أن لم يقع . لأن هذا الأمر لامهمه كثيراً

وما قيمة رأى (هوبز) ? يذهب هذا الفيلسوف إلى فرض وجود أشخاص على انفراد ، وكل يديش فى عزلة تامة . على أن هذا الفرض خيالى محض ، لأننا عمل انوغلنا فى عصور الناريخ لانجد إلا جماعات . لاسيا إنه من الجطأ تصور وجود أشخاص لايختلط بعضهم ببعض ، ثم يتقار بون بارادتهم واختيارهم ويشكاون دولة بارادة وتدبير . ليس الغرض مما سبق أننا نزيف هذه النظرية جملة و إنما إذا لم يكن هناك إرادة صريحة فليفرض الاعتراف بوجود إرادة ضمنية . فاذا كان هؤلاء قد ألجئوا إلى تشكيل الدولة أما كان ذلك لإرادتهم الخروج من الحالة الطبيعية التي وجدوا فيها ، وليعيشوا خيراً مماكنوا ?

بهذا المعنى يمكن الوصول إلى القول بأن كل دولة نشأت بالارادة الأولى الذين شكلوها ، والآن ألانجد هذه الارادة كامنة فى أنفسنا فج ليس الفرد فى الدولة كالخلية فى تركيب الجسم و لا أنه مع كونه جزءا منها فأنه حافظ الشعوره الذاتى ، وانه بهذا الشعور يمكنه الانفصال عن المجموع والتنازل عن حقوقه فيه . فاذا بتمى وعاش فى الجاعة فهو قبول منه ورضى بكل ما يتم فيها، أو بعبارة أخرى إن هناك عملا إرادياً من ناحية . وهذا العمل الارادى قابل للتجدد فى كل آن ، بدليل سقوط كل دولة تفقد ثقة أفرادها جيعاً أو الأغلبية من بينهم . كذلك لا يوجد الا دولة واحدة يمكن الاعتراف بها من الوجهة الأدبية . وهى التى تدكون سلطتها مظهر الارادة جميع الافراد ولا تكون إرادة فرد مستبد برأيه

وعلى ذلك فانه إذا لم يكن العقد الاجتماعي حقيقة فسيبقى المثل الأعلى المرجو والغرض المأمول

الفرد والرولة - تتعارض حقوق الدولة والفرد ، وكل نظام اجتماعي على مايظهر يشتمل على هذا التناقض ، تناقض بين حرية الفرد وسلطة الدولة ، لأن الاعتراف بحق أحدهما انكار لسلطة الآخر . فكيف يكون التوفيق بين الحرية والسلطة ? وفي الواقع إن هذا التعارض لم يخل منه زمن من الازمان .

وفي العصور الخالية كانت الدولة هي السلطة القاهرة ، لها أن تتدخّل حتى في أعاق الضائر ، وفي تقرير الفضيلة ، والعقائد الدينية . فكان الفرد لاحقوق له عندها . إن هو إلا عبد رقيق يتصرف فيه المالك كيفها شاء . وبالجلة انكرت الدولة على الفرد وجوده ، وداست بقد عها أقدس حقوقه ، على أن وظيفة الدولة الاحترام النام لحقوق الفرد ، لا أنها حقوق مقدسة لا تستط بفعل أية سلطة أو زمن ، وشرط دخول الفرد في الجماعة ألا يفقد من حقوقه شيئاً ، ولذلك حرم على السلطة التدخل في أعمال الضائر والمعتقدات ، وكان أول واجبات الدولة حماية حقوق الأفراد . فإذا خالفت ذلك خالفت وظيفتها والغرض منها ، وآذنت بالزوال

فحرية الفرد تقيد سلطة الدولة حيث العدل هو الغاية ، وسلطة الدولة تقيد

حرية الفرد حيث العدل هو القانون . فعلى الدولة احترام حقوق الفرد ، وعلى الفرد احترام حقوق الغير إذا أراد أن لاتتعرض له السلطة العليا . وبذلك ينتفى القول بأن الدولة تشد وثاق الفرد وتمسك عليه حريته

هى على العكس تزيد في تحريره ، وليس في سلطتها مايفيد الكارحقوقه ، بل تفيد تأييدها وحمايتها

ايست الحرية كما قلمنا الاستسلام لارغبات والشهوات الطبيعية ، وإنما هي الطاعة لقانون وهو الصمير . ليست الحرية الاستسلام للطبيمة البشرية، وإنما الحرية في السيطرة علمها وتنظيمها .

إذاً فالإنسان يذال من شهواته بمراعاة النظام الاجتماعي ، وفيه يكون أكثر حرية ممن تذلله شهواته . وعلى الخصوص ذلك الذي يعرف كيف يعلن عن نظام نفسه الداخلي وسط ذلك النظام الخارجي، وبروض نفسه على الطاعة بفكرة الواجب لاريب أن حريته تكون اوسع وأكل . مما تقدم يرتفع ذلك التناقض الذي قالوا عنه ، ولا يبقى له أثر الآفي مخيلة أصحاب الذاهب الفوضوية الذين انبري لهم الكثير من الحكاء والفلاسفة وردُّوا علمهم اقوالهم بالحجج والبراهين ،

وحتى في الخيال لايكون لهذا التناقص محل أيضاً للآنه كما قلمنا تستمد الدولة سلطتها من الفرد نفسه . فليس من الحق إذاً القول بان الدولة تقيد الفرد. والحقيقة ان الفرد يقيد نفسه بالدولة طالبا الاحتياط لنفسه من نفسه

وظيفة الدولة وظيفة اصلية ، وهي وظيفة العدل . اى تأييد كل فرد من الاعتراف بان للدولة وظيفة اصلية ، وهي وظيفة العدل . اى تأييد كل فرد من افرادها في استعال حقوقه وضان السلام والطمأنيه للجميع . كل ذلك حاصل الاتفاق عليه ، ولكن هناك خلاف قائم على مسائل اخرى بين مذهبين عظيمين ، عليمين مذهب عمر بر الافراد ، ومذهب الاشتراكية .

فعند أصحاب المذهب الأول. لا يكون للدولة غير تأييد النظام العام، واتخاذ الوسائل الضرورية لحماية كل عضو من اعضائها تلقاء مظالم الآخرين. ومتى ساد

الأمن واستقرت الراحة تم واجبها وتناهى حقها . فليس لها التدخل فى أعمال الافراد الخاصة . لأن لكل فرد الحق فى عمل ما براه صالحا لنفسه من أعمال مومشر وعات سواء بالاشتراك مع غيره ، أو بالقيام بها بمفرده ، وكل تدخل من الحكومة فى مثل ذلك يعتبر اعتداء على الشخص البشرى ، وتهديداً للحرية الشخصية ، وخطراً كبيراً على « الاقدام الشخصى ومواهب الابتكار والابداع » وهى كا لا يخفى مصدر عظيم من مصادر النروة العمومية و بالجلة فهذا المذهب يرجع بسلطة الدولة إلى حد الضرورى ليس غير

وعند الاشتراكيين عكس المذهب السابق:

يريد الاشتراكي أن يلقي على عانق الحكومة الشي الكثير من أعمال الافراد . يزيد تدخل الحكومة لتمحو ما بين الناس من النفاوت العظيم في الثروة، وتعطى كلا ما يكفيه بحسب استحقاقه . يقولون : إن مذهب تحرير الافراد يحتم خسرورة احترام الحرية ، ولسكن تنازع البقاء المتروك وشأنه يسمح للقوى أن يهدم الضعيف ويتحكم فيه . وصاحب العمل يستغل قوى العامل بلا شفَّقة ولا رحمة . وبالجلة فهم يطلبون تغيير نظام الجمعية ، لا نه بالرغم من تقدم العلم العجيب لم يكن ذلك النظام وافياً ومؤديا إلى السعادة العسامة ، ولا جديراً بتوزيع الثروة نوزيعاً عادلاً . فهل الغرض من الحياة بين الجاءة أن يميش ذلك العيش المين ﴿ إِذَا كَانَتَ الحرية مبدأ فحق الوجود كذلك ، بل ومقدم على كل حق آخر . وعلى الحكومة خمان حمايته قبل كل شيء وذلك بحاية الضعفاء ، ومن لم يسعدهم جدَّهم بالمواريث والوصايا ، من مظالم الأُقوياء بتعديل القوانين تعديلا يتناسب مع مقتضيات العدل والانسانية ، كل من المذهبين فى ثناياه جانب من الحقيقة . فالأوُّل يدفع بحق عن "الاقدام الشخصي وملكة الاقتراح والابتداع، وهو لايعوضها شيئاً في الحقيقة . لأنه إذا أصبحت الحكومة تعمل عمل الأفراد وتوزع الثروة خمدت نار المباراة والتنافس ، أو بعبارة أوضح ركدت ربح الحياة العملية ، ووقعت الجعية في الجود به الانحطاط. والمذهب الثاني يقول: إذا كان من واجب الحكومة احترام حربة كل فرد ، فلم لايكون من واجبها أيضاً حمل الغير على احترام حرية ذلك الفرد ؛ إذا أجحف صاحب مصنع بحقوق عماله، أوفرض عليهم أعمالا لايطيقونها ، أوأعطاهم أجوراً تافهة ، فهل يحق للحكومة أن تحجم عن إبطال هذه المظالم و تقول إن ذلك لا يعنيني ؟ كلا لأن احترام الحرية حمايتها ، وإعطاء كل إنسان الوسائل التي يتحقق بها حظه في الحياة . أوليس من واجب الحكومة اتخاذ الوسائل الضرورية التي يتحقق بها حظه في الحياة . أوليس من واجب الحكومة الخاذ الوسائل الضرورية لما فرد من أفرادها كي يستمتع بالوجود في هذه الحياة الدنيا على قدر الامكان؟

وظيفة الرولة نحو العدل والمنافع العمومية والاحسالة - مما تقدم تعلم يقينا لماذا جعل من واجبات الحركمة عدا اقامة العدل القيام بالاعمال ذات المنافع العامة . فقد توجد مشروعات نافعة جد النفع لحياة المجتمع ورقيه وسعادته ، وبما أنها تفيد الكل بصفة عامة ، ولاتهم فرداً بعينه ، ولا يقبل القيام بها فردمن الافراد ، ألقيت مثل هذه المشروعات الكبرى على عانق الحكومة . مثل القيام بنفقات الجيش ، وتحصين الحدود ، وانشاء العارق والقناطر ، وتنظيم المحاكم والبريد ، وبالجملة مايهم الأمن والراحة والرفاهية المادية للأمة

يضاف إلى ذلك أيضاً وظيفة القيام بالاعمال الخيرية لتخفيف البؤس والشقاء المستعجم على كثير من أفراد الجمعية كتأسيس الملاجىء والاصلاحات للأطفال والشيوخ الذين لا معين لهم ، والمستشفيات للمرضى وغير ذلك يساعدها فى ذلك ذو و القلوب الرحيمة من أهل البر والإحسان

سلطة الرواز - فصل أنواع السلطة بعضها عن بعض - سهل علينامما تقدم معرفة السلطات الأصلية التي تدخل في كيان الدولة . عرفنا أن الدولة هي «الاممة منظمة بقوانبن» - هذه القوانين تحتاج لسلطة تقنعها وتتخذ ما يلائم الامة منها ، هذه السلطة هي المعروفة « بالسلطة التشريعية »

ولماكان وضع الشرائع والقوانين وتدوينها لا يكنى لتحقيق فاتدنها وإنما تطبيقها هو الغرض الذاتي منها وجدت السلطة التنفيذية

أصول الفلسفة ج ٤ م -- ١٥

وضعت هذه القوانين لمصلحة النظام العام فوجب احترامها. فاذا ما خالفها إنسان وجب أخذه بعقو بة محدودة هي وظيفة السلطة الفضائية

هذه السلطات الثلاث متميّزة في ذاتها ، ولكن القائمين عليها يجب ألا تعتبرهم ملائكة معصومين ، بل هم أناسي يعرض لهم الخطأ والزال ، ويداخلهم الميل والهوى وتجاوز الحدود . ولذلك إن كان للحكومة حق مراقبة الفردفه ولاء المراقبون تجب مراقبتهم ايضاً . والطريقة المثلى لهذه المراقبة هي فصل أنواع السلطة توازناً فعلياً يمنع كلا منها أن تتجاوز حدودها وبذلك تكون حقوق المحكومين مصونة بضمان أتم وأوفى ، وأول من قال بفصل السلطات بعضها عن بهض الشهير (منتسكيو)

الديموفراطية والجمرهورية — يقوم باعباء الحسم على وجه خاص السلطة المتنفيذية . وهي المعروفة عادة « بالحسكومة » وهي كما يقال رأس الدولة وقديستعمل هذا اللفظ بمعنى خاص فيكون مرادفا للفظ الدولة . لأنه القسم المديرلشؤونها، وفي الحكومة ينحصر كل شيء ، ومنها تخرج القوة الأولى المحركة لدواليب فروع الادارة المختلفة . فاذا صح حصر السلطة في يديها على هذا الوجه وجب أن يكون مصدر هذه السلطة « الاجماع العام » أو « إرادة الأمة »

ولقد كان الادعاء باستمداد سلطة الحكومة من القدرة الآآمية في العصور الماضية عاماً ساؤداً في جميع أم الارض، فلما استنارت المقول رفضت الك الدعاوى وقضى عليها قضاء مبرماً ، وأصبح الناس متساوين أمام الحق والعدل أيما كانوا، وليس لأحد حق التأمر على الآخرين بغير قبولهم . لم هدنده الامتيازات التي يتقلب على مهادها الوثير فريق من الناس دون غيرهم في وكيف يفهم معنى وصول السلطة والحدكم الى أبناء رجل بالإرث سودته بعض المزايا على الآخرين وقد لا يكون على كفاءة أو أهلية في الذلك قالوا . إنه لا يتفق مع الأصول الأدبية المقرزة من أنواع الحسكومات المعروفة إلا حكومة واحدة وهي التي فيها يخضع أفر ادها الى سلطة هم مصدرها الوحيد يسمونها «بالديموق اطية» روحها سيادة الأمة ومثالها «الجهورية»

والقاعدة في الانتخابات المجالس النيابية ترك الحرية التامة للأفراد في انتخاب مندوبين عنهم، وهؤلاء المندوبون ينتخبون نوابا يمثلونهم في المجالس النيابية وهده المجالس موزعة أعضاؤها على نسبة الطوائف المختلفة المكونة للامة بحيث لاتحرم طائفة مها صغرت عن التصريح بافكارها، والدفاع عن مصالمها. ولذلك كانت قبلة السياسة المستقبلة الآن تمثيل الأقلية بالمجالس النيابية، أوالتمثيل النسبي

الحرية السياسية والحرية المدنية — فى الجمهورية يحكم الشعب نفسه فلايكون هناك رعية أو رعايا ، بل وطنيون وأناس أحرار . لكل واحد منهم حق الاشتراك فى الحياة السياسية ، والمساعدة فى الاعمال العمومية ، والادارة العامة ، ووضع القوانين ، كل ذلك بالواسطة ، ولكنه اشتراك فعلى على كل حال . وهذا مايسمى « بالحرية السياسية »

وفى مثل هذا النوع من الحكومات لاتوجه امتيازات لافراد ، أو طبقة من طبقات الأمة ، من الطوائف ، ولا تعرف المعافاة من شيء من الواجبات العامة أو نحوها . لان جميع الوطنيين متساوون لدى القانون فلا يعنيه اختلاف الناس في المال أو الدين أو الجنسية ، و واجب كل منهم احترامه والخضوع لأوامره ونواهيه . وهذا ما يسعى « بالحرية المدنية» بمعنى أن الناس جميعاً يمتعون بحقوق واحدة تحت حماية القوانين الاهلية .

و بما أن القوانين يضعها الجميع فيتعيَّن أن تقوم لمصلحة الجميع ، أعنى أنه مادام القوم متسارين فى وضع القوانين فهم متساوون كذلك فى احكامها . اذاً تكون الحرية المدنية مصدرها وضمانها فى الحرية السياسية .

واحبات الوطفيين — من السهل بعد الآن تخديدالواجبات الخاصة بالدولة أول الواجبات على الوطنى الاشتراك فى الانتخابات ، بذلك يكون قد اشترك مباشرة فى الحياة العمومية والامتناع عنها يعد تنازلا منه عن جريته ، ورضى بحكم العزلة . وليس يهم مجرد الاشتراك فى الانتخاب المايهم هو حسن الانتخاب ، أى انتخاب من يعتقد انه أنفع من غيره لمصلحة البلاد من أهلها القادرين على

الصراحة وقول الحق والنظر الصائب لا أن يبيع صوته، ولا أن يعطيه هدية، ولا أن يطيع غير ضميره ، ولا يذعن لتأثير أوضغط يأتيه من كبير ، أو عظيم ، أو طائفة . وآلا ضاعتفائدة دخول الانتخاب واستوى فيه الحضور والغياب. هذا ويجب على الوطني أن يحترم نوابه والقوانين التي يضعونها ، وكذلك الموظفين الذين يعينونهم في مصالح المسكومة المختلفة للقيام بفروع السلطة الضرورية للنظام العام إن فو ز النائب في الانتخاب يجعله حرًا في عمله ، وليس لاحد أن يضايقه برجاء أو لوم ، أو ضغط ، و إلا كان مجرد و اسطة ، والنائب ليسكـذلك ، بلهو وكميل مفوض يفعل مايراه صالحا غير مسئول إلا أمام ضميره وذمته كنذلك توضع القوانين للمصلحة العامة ، و بناء عليه تكون المصلحة الخاصة لااعتبار لها إزَّاء المصلحة العامة . ولما كان وضع هذه القوانين بواسطة نواب الأمة بمعنى ان الأمة نفسها هي الواضعة لها · كانت كل مخالفة أو تصدّ لهذه القوانين من أي فرد تكذيبا لنفسه، وهدماً لما بناه. كنذلك من واجب كل وطنى احترام من فُوِّ ض إليهم تنفيذ القوانين لأنهم انما يعملون بارادة الأمة ولحسابها وكل فرد يقع منه عصيان عليهم أو تحرّب، أو اغراء على عدم الطاعة لهم ، كان عمله تناقضا غير معقول بين أقواله وأفعاله ، وقياماً منه ضد ارادته الخاصة . وبالجلة فان احترام السلطة شرط أساسي للنظام والراحة في داخلية البلاد .

وكما يهم الدولة سيادة الأمن والراحة داخل البلاد يهمها كذلك صدّ كل غارة عليها من الامم المجاورة ، أو الدفاع عن حقوقها ، وفض المشاكل بينها وبين مزاحيها بما استطاعت من قوة . لذلك لا تستغنى الدولة عن جيش منظم تؤلفه و تدر به في زمن السلم . ومن أجل هذا كانت الخدمة العسكرية واجباً وطنياً يحتم على كل وطنى سليم البنية اللحاق بصفوف الجنود وقتاً كافياً للتعليم والتمرين استعداداً للدفاع عن البلاد وقت الحاجة . نعم إن العسكرية من بقايا الوحشية القديمة وشر من شرور المعصور المظلمة إلا أنها (شر لازم) لدفع غارات المغيرين وصيانة حقوق الأمة عند الضرورة ، وما دام «السلم العام» لا بزال عهده بعيداً عنا فلا سبيل إلى الدف

وناهيك ما لنظام الجندية من الأثر الفعلى فى أفراد المجنمع، فأنه يعلم الشعب الشجاعة ، واحترام النظام ، وعلو النفس ، وتحمل الشاق ، واجتناب السرف والرخاء .

كذلك تحتاج الدولة لا موال عظيمة لسد نفقات هذا الجيش وغيره من الاعمال والمشروعات ذات المنفعة العامة . كذلك فرض على كل وطنى دفع الضرائب التي تقررها الدولة برأى نواب الأمة . قد تظهر لا ول وهلة فداحة هذه الضرائب ولكن بالتأمل يرى الانسان أن هذه الضرائب المجموعة أقل بكشير مما يناله الوطنيون من المنافع والمزايا التي تقوم بها الدولة نحو البلاد داخلاً وخارجاً . والوطن في كل وقت أن يطلب من الدولة أن تكون جباية هذه الاموال على نسبة ثروة كل فرد من الافراد

وامبات الروارة — واجبات الدولة المقابلة لواجبات الوطن المتقدم ذكرها هي واجبات رجال السلطة التشريعية ، ورجال السلطة القضائية ،

رجال السلطة التنفيذين \_ أول صفة يجب أن يتصف بها هؤلاء هي « الاستقامة » فمن دعى ليحكم غيره وجب عليه أن يظهر بمظهر القادر على حكم نفسه . أما من استسلم لشهواته أو استعمل سلطته في نفع البعض والإضرار بالآخرين فقد أضاع احترامه بين الناس . وأنزل من قدره وفقد نفوذه . بل الواجب أن يجعل العدل رائده في جميع أموره ، وان يكون قدوة حسنة لغيره ، ويعلق طاعته للقوانين إعلاناً يدل على أنه أول الطائمين لها . وان يكون نابت الجنان رابط الجأش إذا قامت قيامة الأزمات الداخلية ، أو حلت بالبلاد أخطار خارجية .

رمال السلطم الفتمريعية — ليعلم هؤلاء الرجال أنهم يشتغلون لمصلحة الأمة ولحسابها ، فعليهم الاهتمام بما يزيد في رفاهية البلاد ، فينظرون في حاجة الأمة ، ولحسابها ، فعليهم المجموع من المشروعات ويعينون الطرق المؤدية لتحقيقها ، وأن

يَكُونَ مبدؤهم « النظام والرقى » حيث تتغير الاحوال على الدوام ، سنة العمر ان منذ الخليقة ، وأن يعلموا أن الوقوف تأخير وتقهقر

بهذه الطريقة يمكنهم التحفظ في مصادمة الاذهان الجموحة التى تنبذكل جديد والتوقى من الاندفاع الشديد للنفوس إذا استهوتها الافكار الحديثة ولم يكن الرأى العام ناضجاً لعقولها وهضمها .

رمال السلطة القضائية \_ أول مايجمل برجال السلطة القضائية أن ينصفوا به « عدم المحاباة » ومعنى ذلك تطبيق القانون على كل فر د « دون استثناء » عظيم أو ذى مال ، أوجاه ، أو قرى .

فالعدل يجب أن يكون واحداً للجميع على السواء. ومهما كان القاضى فى أحكامه قاسياً فهو عادل ومنصف مادامت القسوة أوجبتها دواعى الزجر، فالقاضى يحكم مراعياً درجة الاجرام ونسبة العقوبة للجريمة

## حقوق الامم

يقدم المدنية وتنور الأذهان بالعلم والفلسفة أصبح الأمم بين بعضها وبعض ما اللاً فراد من الحقوق والواجبات من الوجهتين الأدبية والاجهاعية ، باعتبار أنها مجموع أولتك الافراد . وهل هي الا اشخاص معنوية ؟ واساس معاملة الأمم والدول بعضها لبعض لا يزال هو العقل والضمير ، كالمعاملات بين افراد الناس سواء بسواء

والقانون الدولى المبنى على العادات والتقاليد والمعاهدات مراعى فيه على قدر الامكان، أصول العدل والاحسان، واحترام الحياة والحرية والاستقلال والشرف والملك وترقى الحياة العمومية والتحارية . كل ذلك لاسفاد الامم وتأييد السلام العام بينها

تم الجزء الرابع ويليه الخامس فى علم ما بعد الطبيعة

## فهرس علم الاخدو الكتاب الاول في الادب العام

- ٣ مقدمة اسلوب علم الاخلاق \_ أقسامه
- ٧ ... الباب الأول موضوع علم الاخلاق الانسان القانون الأدبى أو قانون الاخلاق
- ١١ ي الباب البتاني الضمير طبيعته وآراء الفلاسفة فيه المسؤلية الأدبية والاجتماعية
- ٢١ الباب الثالث الخير والشر اساس علم الأخلاق اساس القانون الأدبي
- ٢٦ الباب الرابع السلوك الأدبى اسباب الفعل معنوية الفعل نظرية (كنت) في استقلال الإرادة
  - ٣٠ الباب الخامس الفضيلة والرذيلة
  - ٣٤ الباب السادس الشهوات الفضائل الاخلاقية
    - ٤٤ الباب السابع الحق والواجب
    - ٥٠ الباب الثامي العدل والاعدسان
      - ٥٨ الباب النامع الواذع
  - ٧١ الباب العاشر مذاهب الفلاسفة في قواعد الأدب

## الكتاب الثاني الأدب العملي

٦٩ مقدمة

٧٠ الباب الدُول - أدب الفرد - الواجبات الخاصة بالقوة المدركة - الواجبات الخاصة بالحساسية - الواجبات الخاصة بالحساسية - الواجبات الخاصة بالإرادة - روح الاستقلال الحق

٨٣ الباب النتاكى — أدب الجماعة \_ الأسرة \_ الجماعة العامة \_ الجمعية المدنية أو الدولة \_ وظيفة الدولة — سلطة الدولة — المدنية أو الدولة \_ الحرية السياسية والمدنية \_ واجبات الديمقر اطية \_ حقوق الأمم







